

## الستيرة المنبوتة



الغارب

غلامميند حؤدة التعار

دأر مصر للطباعة سعيد جودة السعار وشرااه

## بسيسا ليدارهم الرحني

﴿ يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباء كم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون \* قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتى يأتى الله بأمره والله لا يهدى القوم الفاسقين ﴾ .

﴿ قرآن كريم ﴾

## بِسُم ِ اللهِ الْرُحْمُنِ الْرُحِيم

﴿ لِإِيلاف قريش \* إيلافهم رحلة الشتاء والصيف \* فليعبدوا رب هذا البيت \* الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ﴾ .

( قرآن کریم )

الحرب دائرة بين عدنان وبختنصر في حصوراء ، وقد غصت معابد اللات وذى الشرى والعزى ورب البيت بالكهان والشيوخ والنساء والأطفال يبتهلون لآلهتهم أن تؤيد بنصرها عدنان ، ويقدمون إليها القرابين ويحرقون البخور ، فغطيت عاصمتهم البتراء بسحب كثيفة من الدخان ، وتجاوبت في أرجائها الصلوات وترددت أناشيد الكاهنات والمغنيات ، وانهمرت الدموع من العيون تعبر عما تزخر به قلوبهم المؤمنة من انفعالات .

وفي هجعة الليل خرج معد وعك ابنا عدنان من أرض النبط ؛ وسارا ومن خرج معهما في وادى موسى ، وخلفوا وراءهم عاصمتهم البتراء التي امتلأت بعابد اللات والعزى والأصنام الأخرى التي جلبت من بابل ودمشق ومصر ، ولم تأخذ القافلة معها « شيع القوم » إله القوافل ، فقد كان معد على الرغم من حداثة سنه ينفر من عبادة الأوثان .

كان بنو إسماعيل يعبدون الله وحده ويعظمون الكعبة ، فلما تفسحوا فى الأرض أخذوا معهم حجارة من البيت المعظم ليتبركوا بها ، فلما هزهم الشوق إلى البيت المحرم وبعدت بينهم وبين البيت الأسباب أخرجوا حجارة البيت ووضعوها وطافوا بها طوافهم بالبيت العتيق .

وطال عليهم الأمد وقست قلوبهم فنسوا ما كان يعبد آباؤهم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ، وحسبوا أن الحجارة تعبد لذاتها . ولما كانوا قد طافوا بالبلاد ورأوا تماثيل مصر الجميلة وأصنام مردوخ وسين وعشتار فى بابل ، فقد استبدلوا بالحجارة تماثيل جلبوها من مصر وسورية وبلاد ما بين النهرين ، ووضعوا لها الأساطير فزعموا أن اللات والعزى ومناة بنات الله ، وأنهن يقربن عبادهن إليه ، وأن شفاعتهن ترتجى .

عبد العرب الكواكب والنجوم قبل أن يدعوهم إبراهيم الخليل إلى الإسلام وإلى عبادة الله وحده ، فلما طال عليهم العهد وعادوا لعبادة الأصنام بعثت فيهم عبادة الكواكب مرة أخرى ، فجعلوا كل إله من آلهتهم رمزا لنجم أو كوكب ، ولما كانوا يعتقدون \_ قبل أن يعرفوا التوحيد \_ أن القمر هو رب الأرباب ، وأن الشمس هي زوجة الإله وأم الآلهة الأخرى ، وأن النجوم أبناؤها ؛ ولما كان دين إبراهيم قد غرس في ضمائرهم أن لهذا الكون ربا هو الإيل » فقد ظل ذلك الاعتقاد راسخا في نفوسهم ، بيد أنهم جعلسوا « الإيل » زوجة أطلقوا عليها « الإيلات » ثم اللات للتخفيف . وكانت الشمس رمزا لأم الآلهة وزوجة الإله في ديانات العرب قبل بعثة إبراهيم خليل الرحمن ، فصارت اللات رمزا للشمس ، وأصبحت العزى ابنة الإيل واللات رمزا لكوكب الصباح ، وكانت مناة ابنة ثانية تقسم على الناس حظوظهم ، ولما كان العرب الشماليون لا يزالون يؤمنون بالبعث بعد الموت ، فقد جعلوا ولما كان العرب الشماليون لا يزالون يؤمنون بالبعث بعد الموت ، فقد جعلوا و منوتن » \_ ومناة فيما بعد \_ المتصرفة فيهم بعد موتهم .

وانطلسق معد وعك والذيس معهما مس بنسى إسماعيسل إلى الجنوب ، وكانت الكعبة قبلتهم ومكة أملهم المنشود ، وكان كل ما يشغل بال رجال القافلة أن يركضوا فرارا من بختنصر وجنوده ، ولكن معدا كان هادئ النفس يقلب وجهه في السموات والأرض ، فيستشعر في أعماقه رب

المشارق والمغارب ، ويحس أنه مرتبط بذلك الكون وأن ذاته تفنى فيه ، وأن نورا ينسكب من وراء الطبيعة ومن فوقها ينير ظلام نفسه ويفجر بالضياء بصيرته ، وأن روحه تتصل بروح الوجود وتذوب فيه ؛ قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم .

وظلت القافلة تضرب فى البيداء حتى نزلت تيماء تستريح ، فوجدت فيها قوما من بنى إسرائيل كانوا قد فروا من وجه بختنصر يوم انتسف أرض إسرائيل وأرض يهوذا نسفا ، وخف شيوخ بنى إسرائيل يرحبون بالوافد الكريم ، فلم يكن بنو إسرائيل قد نسوا بعد فضل بنى إسماعيل الذين كانوا يسارعون لنجدتهم كلما حاقت بهم الخطوب .

ودار بين بنى إسماعيل وبنى إسرائيل الحديث حول موائد الطعام التى مدت ، فقال بنو إسرائيل فيما قالوا : إنهم نزلوا هذه الواحة لأن فى كتبهم أن النبى المنتظر الذى يجدونه عندهم فى التوراة سيهاجر إلى أرض ذات نخل ، وإنهم ليرجون أن تكون هذه الأرض .

ودار الحديث حول الأنبياء والدين ، وأرهف معد أذنه يصغى إلى ما يقصه أحبار اليهود عن أجداده إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط ، وإلى النبى الذي سيبعثه الله من ذرية إسماعيل في آخر الزمان ليعيد ملة إبراهيم ناصعة كاكانت ، وما دار بخلد معد أن ذلك الذي بشر به الرسل والأنبياء سيكون من صلبه .

ومكثت القافلة فى تيماء ما شاء الله لها أن تمكث ، ثم شدت الرحال إلى ثمود ، ومعد يسمع بأذنيه ويرى ببصره وبصيرته ، ويهفو فؤاده إلى بيت الله الذى أقام قواعده أبواه إبراهيم وإسماعيل .

ودخلت القافلة مدائن صالح عاصمة الثموديين ، وراح معد يمشى في الأسواق يرقب الناس في غدوهم ورواحهم ، في تجارتهم وفي عبادتهم ،

فرآهم إذا كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون ، وإذا دخلوا المعبد خروا ساجدين لمناف .

وكان مناف على صورة رجل لا لحية له ، ينحدر على عارضيه شعر رأسه الصناعي ، وعلى صدره طيات ردائه ، ينعطف طرف طيلسانه من كتفه اليسرى ليتصل بكتفه اليمنى ويعقد بها ، يزين جبينه قلادة علقت بها الهدايا ، وقدمت له النذور ونحرت تحت قدميه الذبائع .

وعجب معد على الرغم من حداثة سنه من تناقض القوم في ثمود ، يطففون الكيل والميزان ويقدمون القرابين إلى آلهتهم! ومد بصره وأصاخ سمعه فلم ير ماكان يرجو أن يراه ، و لم يخترق بصره حجب الغيب ، و لم يسمع ماكان يهفو إلى أن يشنف أذنيه به ، فقد قام صالح فى ثمود من مثات السنين يدعو قومه إلى عبادة الله وحده ، وسرى صوته فى هذه الأرجاء يقول : « يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إلى غيره هو أنشأ كم من الأرض واستعمر كم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربى قريب مجيب . قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفى شك مما تدعونا إليه مريب . قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربى وآتانى منه رحمة فمن ينصرنى من الله إن عصيته فما تزيدوننى غير تخسير . ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل فى أرض ألله و لا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب . فعقروها فقال تمتعوا فى دار كم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزى يومئذ إن ربك هو القوى العزيز . وأخذ الذين ظلموا بسوء في ديارهم جاثمين . كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمودا كفروا ربهم ألا بعدا لثمود».

راح معد يفكر في الغابرين ويقلب وجهه في ملكوت السموات والأرض ، فإذا الحقيقة الأزلية تستولى عليه ، إن كل شيء هالك إلا وجه ربه

الكريم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور . كان ابن عدنان سيد قومه ، فزادته السياحة في الأرض زهدا على زهد .

ثم غادرت القافلة جنات ثمود وعيونها وخلفت وراءها قوما ينحتون من الجبال بيوتا فارهين ، وانسابت في البيداء وسرت في الكون العسريض كالنسيم . كان كل شيء يسجد في محراب الله ويسبح له ما في السموات وما في الأرض ، وكان معديتساوق مع ما حوله ويتعاطف مع الوجود ، بينا ختم الله على قلوب الذين معه وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة .

وعل مدى البصر لاحت أشجار النخيل كأنها المنائر في بحور الرمال ، فصاح صائح :

\_ خيبر!

وأغذت القافلة السير لتحط رحالها بأرباض يثرب ، وقبيل غروب الشمس كان بنو إسماعيل يصغون إلى أحاديث بنى إسرائيل الذين فروا من اضطهاد بختنصر : كانوا يتحدثون عن النبى الذى سيهاجر إلى أرض ذات نخل ليبلغ رسالات ربه للعالمين ، وكانوا يرجون أن تكون مهاجره خيبر .

ولم يطل مقام القافلة في خيبر فقد كان الرجال في شوق إلى يثرب . إلى أرض اللذة ، فهبوا يتأهبون للرحلة المثيرة ، وسرعان ما انطلقت القافلة وأخذ الرجال يسبقون الواقع بأخيلتهم الداعرة وقلوبهم التي تخفق بالشهوة . ومدوا أبصارهم إلى الأفق البعيد في لهفة وإذا بصائح يصيح في نشوة :

\_ الرايات الحمر !.. الرايات الحمر !..

وراح الرجال يحثون رواحلهم على الجد فى السير وأطلقوا لها أعنتها، وتدفقت الدماء حارة فى شرايينهم ، فقد لاحت لأعين خيالهم خيام البغايا تخفق فوقها الرايات الحمر قبل أن تلوح لأعينهم منازل إطفاء الرغبة الجامحة المتأججة فى جوانحهم .

كانب يثرب قلبة طلاب اللذة ، يفدون إليها من كل فج عميق من بلاد العرب يعبون كئوس الخمر ويغرقون هموم الحياة في الخيام التي رفعت فوقها الرايات الحمر ، معلنة دون حياء عن بيع المتعة لمن الثمن . وهر ع رجال القافلة يتضاحكون ويتصايحون ويستبقون إلى النسوة اللائي فتحن لهم أذرعهن ، وقد توجت شفاههن بسمات إغراء ولمع في أعينهن بريق نداءات خضعت إليها أفئدة الرجال التي تهفو إلى الجنس الآخر . ووقف معد يتلفت في ذهول وإنكار ، ثم لوى شفته امتعاضا وسار مبتعدا مخلفا خيام البغايا وراء ظهره ، وراح يقلب وجهه في الكون فيستشعر لذة روحية عارمة دائمة لا تنطفئ ، وراح يقلب وجهه في الكون فيستشعر لذة روحية عارمة دائمة لا تنطفئ ، يزيدها رقة حنينه للاندماج في الروح الخالد الذي يخفق في جنبات الوجود ، وينسكب نوره من فوق السموات لينير قلوب المؤمنين . نور على نور .

وبلغ صومعة لأحبار بنى إسرائيل ، فدنا منها فى شوق وألقى سمعه إلى الحديث الدائر بين الشيوخ ، كانوا يتحدثون عن ذلك الذى كتب عليه أن يهاجر إلى قرية ذات نخل لعلها تكون هذه الأرض أرض يثرب .

وجلس معد بعيدا يرهف سمعه فأحس نشوة تملأ جوانحه ، فحديث الدين والأنبياء يستهويه ويملأ فؤاده بالفرح وإن كان لم يتجاوز الحلم ، كانت روح إبراهيم من آتاه الله رشده من قبل أن يبعثه تسرى فيه ، وقد ورث عن أبيه إسماعيل صبره وصدق وعده وإيمانه العميق ، وجعل يصغى وهو في مجلسه وسحره عذب الحديث حتى كاد ينسى نفسه وكل ما حوله .

واستأنفت القافلة رحلتها فاتخذت طريق الشاطئ ، وجاء الليل وجثمت الظلمات على الكون وإذا بالبحر يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ، فأمتلأت نفس معد محشية من جلال الله ، وإذا بكل جارحة من جوارحه تسبح بحمد ربه العظيم .

وتعاقب الليل والنهار ومعد ينظر ويتلفت ويفكر في خلق السموات

والأرض ويغذى روحه برحيق الرحمة التي وسعت كل شيء ، بينها كان الرجال لا هم لهم إلا تلبية شهوات البطون والجوارح .

وأشرفت القافلة على وادى مكة فأحس الرجال راحة إذ انتهت الرحلة ، وخفق قلب معد خفقانا شديدا واضطرب جسده حتى إنه ضغط على يد أخيه على في انفعال ، فروحه تهفو إلى أول بيت وضع للناس . وأرهفت منه الحواس فكان حفيف النسيم في أذنيه تسبيحات ، وخفيق أجنحة البطير صلاة ، والجبال التي تحيط بالوادى المقدس تترنم بمجد الله ، كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون .

وهبط الرجال ليطوفوا بالبيت الحرام ، وسار معد كالمسحور كل خلجة من خلجات نفسه تخفق بذكر الله ، في نفسه ورقة وفي عينيه دموع وفي قلبه إيمان عميق . كان فتى غضا ولكن لو وزن إيمانه لرجح إيمان كل الطائفين بالبيت والعاكفين والركع السجود .

وأتم طوافه ثم صلى فى مقام إبراهيم كما يصلى بنو إسماعيل الذين لم يشركوا بالله ولم يعرفوا بعد عبادة الأوثان . ولما أتم صلاته وقف أمام حجر إسماعيل خاشعا يحس فى أعماقه أنه أمام هاجر جدة الإسماعيليين وأمام إسماعيل أبى العرب من كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا .

4

تقابل بختنصر وعدنان فى حصوراء ، ودار القتال بين البابليين والعرب الشماليين دون أن يظفر فريق بفريق ، وطالت المناوشات وإطلاق السهام من الخنادق التى حفرها كل من الجيشين ؟ ثم رأى كل من القائدين أن يفوز من الغنيمة بالإياب فعاد بختنصر إلى بابل وقفل عدنان راجعا إلى قومه ، وقد وقاهم معرة انتصار بختنصر عليهم وحملهم أسرى كا حمل بنى إسرائيل واليهود وساقهم أمامه زمرا سوق الإبل والأنعام .

أخفق الصدام ووضعت الحرب أوزارها دون أن تحقق أهدافها الحربية ، ولكنها زودت النبط بحوافز استجاب لها عرب الشمال إذ فجرت طاقات الإبداع في شتى ميادين النشاط ، فراح الفنانون العرب ينحتون من الجبال بيوتا ومعابد ، ويصنعون لآلهتهم وشيوخهم ومشاهير رجالهم تماثيل فنية من البرنز ، وراح قادة الجيوش يعيدون تنظيم وحداتهم ، ونشط التجار فراحوا يغدون ويروحون بين الممالك والبلدان ليعرضوا ما فاتهم من زمن شغلوا فيه بالحرب مع ملك بابل الجديدة الذي طمع في أن يبسط سلطانه عليهم كا بسطه على كل من حوله .

صد العرب الشماليون جيوش بختنصر ولكن إشعاعات الثقافة البابلية تغلغلت في أحشاء مملكة النبط ، فإذا بحركة بعث جديد تخفق في جنبات البتراء ، وإذا بتيار الحضارة البابلية يصب في رقعة الأرض الممتدة على ساحل البحر الأحمر وخليج العقبة وميناء أيلة (إيلات) ، وانتقلت الثقافة البابلية في ركاب القوافل كما انتقلت من قبل الثقافتان المصرية والسورية ، وآلهة الفراعنة

والعموريين والآشوريين .

وراح عدنان يفكر فى ولديه معد وعك اللذين بعث بهما ليكونا فى رحاب بيت الله بين أهليهما من بنى إسماعيل حيث الأمن والاستقرار ، وفى ذلك الوقت كانت قافلة معد تنحدر إلى أرض تهامة على ساحل البحر الأحمر ، فقد كان بنو إسماعيل ينتشرون بها ، وكان سراتهم يصيفون بالطائف ويمضون الشتاء بمكة فى كنف بيت الله .

ونزل معد وعك تهامة على الرحب والسعة وقد اكتست الأرض بحلة سندسية وتدلت عناقيد العنب من عروشها وخفق الكون بالجمال ، إلا أن نفس معد أغلقت عينيها عن الحسن وزخرف الأرض وزينتها ، فقد كانت تهوى إلى جمال آخر يبهر الروح ويملأ الوجدان بالجلال ، جمال يحس روعته كلما صفت نفسه واتصلت بينها وبين ذات الذوات الأسباب .

إنه يهفو إلى بيت الله ولا يطيق البعد عنه ، فنار الشوق تبرحه ولهفة النفس تخفق فى جنباته تود لو تحلق به إلى هناك . كان فى تهامة بجسمه بينا روحه تطوف بالحرم فى كل آن ، فقام و شد الرحال إلى مهوى الفؤاد ليعيش فى ظل البيت . تنتشى روحه بعبيره وتضىء جوانحه بنوره .

كانت لغة معد رقيقة أرق من لغة المكيين ، فقد استلهمت رقة المروج الحضراء وموسيقى خرير المياه فى الانهار وزفيف النسيم وحفيف الشجر ، وكانت فصيحة أفصح من لغتهم ، زادها غنى اتصال أهلها ببابل وآشور والآراميين والفينيقيين والمصريين ، فراح المكيون يصغون إليه منشرحين . ويأخذون عنه فرحين بما آتاهم من جزالة فى اللفظ ورقة فى التعبير .

وجلس معدُّ عند الملتزم بين الحجر الأسود وباب الكعبة ، حيث يكتب الكتاب وتبرم العقود ، وأخذ يعلم الصبية الكتابة بحروف وأشكال مستمدة من الخط النبطى ، ليتم حلقة القلم العربي الذي وضعت هاجر بذرته عند بئر

زمزم أيام أخذت على عاتقها مهمة تعليم ابنها الحبيب إسماعيل بالقلم ما لم يعلم .

كانت هاجر تكتب بحروف هيروغليفية ولا غرو فقد تعلمت الكتابة على أيدى كهنة منف . وتعلم إسماعيل منها أن يكتب الجمل موصولة ، فلما وجد ابنه قيدار صعوبة ذلك على النشء الجديد راح يفرق بين الألفاظ وييسر الكتابة . وخرج بنو إسماعيل من مكة وانتشروا في سيناء وعلى حدود سورية وفي أعالى الحجاز وبلاد ما بين النهرين ، ولما كانوا يعيشون على التجارة فقد اهتموا بالكتابة لتدوين العقود وتوثيق المواثيق .

ووضع بنو إسماعيل في سيناء الأبجدية السينية وقد تألفت من اثــنين وعشرين حرفا ، ومنها أخذ العبريون أبجديتهم وبها تأثر الحط الكنعاني ، فكانت الأبجدية السينية أمّ أبجديات المنطقة التي حولها .

وتعلم معد في أرض النبط أبجد هوز وكان العبريون قد أخذوها عنهم من قبل ، فلما عاد إلى مكة أخذ في تعليم الناس ما تعلم ليتم الله لبني إسماعيل فضلهم على الخط العربي والخط العبرى وعلى أقلام الكنعانيين ، بل وعلى كل الأقلام التي اتصلت بالنبط بسبب .

بدأ القلم العربى العربى عند بئر زمزم ، أيام كانت هاجر تعلم ابنها إسماعيل القراءة والكتابة ، ثم ترعرع في ظل الكعبة ، ثم خرج يطوف بالشرق الأوسط ليتهذب قبل أن يعود مرة أخرى ليتفيأ ظلال البيت المحرم ويزدهر ليصبح لسانا عربيا مبينا .

وأقام معد إلى جوار الكعبة إن غابت عن عينيه فهى فى قلبه ، وإن طاف بها رقت نفسه وتعلق بها فؤاده وأحس رحابة فى صدره تتسع للكون كله ، فهو يذوب فى روح الوجود وتفنى ذاته فى ذات الذوات وكأنه استحال إلى كوكب درى يصب فيه فيض النور الإلهى .

كان يمضى سحابة يومه فى حرم الله وفى حرمته ، حبس له نفسه وصبر على لأواء مكة وشدتها ابتغاء وجهه ، وكان يقوم الليل إلا قليلا يسبح الله رب العالمين .

وسار أخوه عك وبعض أهله إلى اليمن ، ودارت الأيام ومرت السنون وتزوج عك في الأشعريين فأقام فيهم فصارت الدار واللغة واحدة ، وتزوج معد في الجرهميين كما تزوج بنو إسماعيل فيهم من قبله ، تزوج ابنة جرشم بن جلهمة الجرهمي فولدت له نزار بن معد .

وراح معد ينقى دين إبراهيم من الشوائب التي علقت به ، و لم تكن أصنام النبط وأوثان قيدار وتماثيل الثموديين والبابليين والآراميين والمصريين قد وردت بعد إلى الكعبة ، فكان من اليسير أن يعيد المكيين بالموعظة الحسنة إلى ملة أبيهم إبراهيم .

وفى مواسم الحج كان يخرج على رأس الحجيج ، تهز كيانه نداءات التلبية المنبعثة من قلوب عامرة باليقين :

\_ لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك .

وراح الحجاج يهرولون بين الصفا والمروة كما هرولت هاجر بينهما وهي تبحث عن الماء لابنها إسماعيل ، وراحوا يرجمون إبليس في المواضع التي رجمه إبراهيم الخليل وإسماعيل صادق الوعد الأمين وهاجر القانتة لله رب العالمين ، ويزورون جبل ثبير حيث فدى الله جد العرب بذبح عظيم .

ونجح معد فى أن يعيد إلى مكة جلالها وأن يجدد دعوة إُبراهيم ، وأن يقول لأبنائه كما كان يقول خليل الرحمن لبنيه : يا بنى ، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون .

وراح معد يفقه ابنه نزار في الدين ويعده لولاية البيت ، وإنه لشرف عظيم

أن تعود ولاية البيت إلى ذرية عدنان وإنه لشرف يتطاول إليه شرف الدنيا وسؤدد الملك والسلطان .

وظل معد فى تقشفه يحيا حياة خشنة لا يقدر عليها إلا النساك ، وهجر الدنيا وزينتها وأسلم وجهه لله رب العالمين . كان يرتجف خشية أن يخزيه ربه يوم يبعثون ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلِب سليم .

وجاء النبأ إلى معد أن عدنان مات فأحس حزنا ثقيلا يجتم على صدره ، كان يحب أباه حبا جما ولكنه كان عميق الإيمان ، إن كل نفس ذائقة الموت وأنه ليجتهد في عبادته اجتهادا ليتقى ما بعد ذلك الفراق من عذاب أليم ، فلم يجزع للنبأ و لم يستول عليه اليأس بل راح يدعو الله أن يغفر لأبيه .

وتجهز معد للسفر ولكنه لم يفكر فى أن يلحق بأهله فى الشمال ، فهو مذ خرج من البتراء عاصمة النبط فرارا من بختنصر وجنوده وأقام بفناء بيت الله المحرم تعلق فؤاده بالبيت العتيق و لم يعد يصبر على البعد عنه ، إنه خارج إلى اليمن ليعود بأخيه عك وأهل بيته إلى تهامة ، ليعيش العدنانيون فى كنف الله ورعايته .

وانطلقت قافلة معد إلى الجنوب ، إلى العرب الذين هاجروا في سالف الزمان إلى الرافدين ، من جاء من نسلهم جده إبراهيم وشب وترعرع في أور الكلدانيين قبل أن يأمره الله بالهجرة إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين .

ومرت ليالى وأيام و القافلة تسرى فى ملك الله ومعديقلب وجهه فى الجبال منها جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ، وراح يرصد نجوم السماء ويمد بصره إلى الشمس والقمر والصحراء فتمتلئ نفسه خشية ويشرق قلبه بالنور ، إن الله يسجد له من فى السماوات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس ، وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ، إن الله يفعل ما يشاء .

وخرج معد ساجدا لله على قتب بعيره وراح يسبحه ليلا طويلا ، ولما أشرقت الشمس بنور ربها كانت القافلة تسير في سهول اليمن وقد لاحت مدنها على سفوح الجبال كالعقاب في الجوزاء ،

ودخلت القافلة مدينة مأرب وراح معد ينظر . إنها مدينة حصينة شيدت جدرانها من الحجر وقامت الدور على أعمدة فخمة وزينت الحوائط بنقوش وتهاويل وقامت التماثيل في كل مكان .

وفى الميدان الفسيح وعلى قمة مرتفعة من الأرض قام المعبد وانتشرت حوله البغايا المقدسات . وكان المعبد أشبه بمعابد بابل ولا غرو فقد أقام المهاجرون اليمنيون في بابل معابد على نسق معابدهم وبنوها على المرتفعات وزادوها علوا بالأبراج المقدسة ، فإن آلهتهم تعيش في عليين .

كان القمر رب الأرباب والشمس زوجه وأم الآلهة وعشتر الابن ثالث الثالوث المقدس. ولولا أن رفع حمورابي مردوخ ؟ كوكب المشترى إلى مرتبة رب الأرباب في بابل لظل القمر كاكان دائما في فترات عبادة الكواكب والأجرام السماوية في كل أرض العرب هو الرب الأعلى.

رأى معد تماثيل الآلهة في شمال جزيرة العرب أيام صباه ، رأى اللات والعزى ومنوتن وذا الشرى وشيع القوم وعشرات الآلهة الأخرى ، وإنه ليراها الآن في أرض الجنوب بعد أن طال على الناس العهد ونسوا ما دعاهم إليه إسماعيل فانقبضت نفسه ، إلا أنه حمد الله أن ظل البيت خالصا لوجهه وأن أهل مكة لم يشركوا به أحداو لم يسجدوا لصنم من الأصنام .

وغام وجهه أسى لما تذكر أن بنى إسماعيل كانوا أول من غير دين الله ، وأنهم أشركوا بربهم وجعلوا له بنات واتخذوا لآلهتهم بيوتا في البتراء وفي دومة الجندل وفي تيماء وفي سيناء وفي كل مكان نزلوا فيه بعيدا عسن مكة .

وحمل معد أخاه عك وزوجه وأهل بيته وعاد بهم إلى تهامة ، فخف نزار ابن معد وقضاعة بن معد وقنص بن معد لاستقبال أبيهم والذين معه ، واستقر أبناء عدنان إلى جوار البيت المحرم ، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .



انطلق الميديون نحو الجنوب من بلادهم بخارى وسمرقند و توغلوا فى الأرض حتى وصلوا إلى فارس ، فوجدوا النحاس والحديد والرصاص والمذهب والفضة والرخام والحجارة الكريمة فى الجبال ، فاستقروا بها لتكون وطنا جديدا لهم .

كان الميديون قوما أشداء بسطاء ، فأخذوا يفلحون الأرض المنبسطة وسفوح الجبال العالية المغطاة بالثلوج ، فكانت الثلوج تذوب في الصيف فتنحدر المياه إلى الوديان بالخصب والخير .

وعند ملتقى الطرق الكثيرة الواقعة فى واد يسحر الألباب بحسنه ، أنشأ ديوسيس أول ملوكهم عاصمته الأولى وزينها بقصر ملكى رائع جميل كان يقضى فيه بين الناس بالعدل ، فأحبه شعبه وتعلقت قلوبهم به .

وحرك السلطان غرور الملك فانتفخت أو داجه و ترفع عن مخالطة شعبه ، وطغى و بغى و تجبر وأصدر أو امره بألا يسمح لإنسان بالمثول بين يديه ، وعلى من يشاء أن يعرض عليه أمرا أن يتصل برسله ليرفعوا إلى جلالته ما يريدون . وكان يعد من سوء الأدب أن يضحك إنسان فى حضرته ، وكان يبغى من ذلك أن يوهم الذين لا يرون ذاته الملكية أنه من طبيعة أرقى من طبيعتهم .

وشبت الحروب بين الميديين والآشوريين، واستطاع سياخار أعظم ملوك الميديين أن يحسم هذا النزاع بتدمير نينوى . ولما تم له ذلك ولدت في نفسه آمال عريضة راحت تغريه بأن يتوغل في آسية الغريبة ليخضع البلادلسلطان الميديين .

ووصلت جيوش الميديين إلى أبواب سرديس فخرج أهلها لقتال الغزاة ، ودارت رحى الحرب وحمى وطيسها وإذا بالظلام يسود الميدان في رائعة النهار فقد كسفت الشمس ولم تعد ترسل ضياءها .

وارتاع القائدان وحسبا أن ذلك نذير من السماء وأن الآلهة ستصب عليهما جام غضبها وتسومهما العذاب ، فمشت بينهما سفارات تبغى الصلح قبل أن يحل بهما غضب السماء .

وأبرمت معاهدة الصلح بأن شرب كل منهما جرعة من دماء غريمه ، وقفل الجيشان راجعين إلى بلادهما ، ولكن الثروة راحت تتدفق إلى الميديين في سرعة عجيبة فلم يحسنوا استغلالها . أصبحت الطبقات العليا أسيرة الحياة المترفة فلبس الرجال السراويل المطرزة الموشاة وغالى النساء في الزينة ، بل زينت الخيل بالذهب .

وراح الرجال الذين كانوا بالأمس القريب خشنين تحملهم عربات بدائية ذات دواليب خشنة غليظة قطعت من سوق الأشجار ، يرفلون في أفخر الثياب ويركبون عربات فارهة عظيمة الكلفة ينتقلون بها من وليمة إلى وليمة . واعتلى عرش الميديين استياجس ، وبعد أن كان أسلافه يفخرون بعدالتهم

ورعلية شعبهم وبذل كل جهد لرفاهيته ، جاء الملك الجديد بالظلم والقهر والعسف والاستبداد .

وفى ذلك الوقت كان قورش الشاب النابه حاكم ولاية أنشان الفارسية التابعة للميديين يحكم بين الناس بالعدل ويتألف قلوب شعبه ، وقد زاد في محبة القوم له أنه كان وسيما بهى الطلعة ، حتى إن الفرس اتخذوه نموذجا لجمال الجسم حتى آخر أيام فنهم القديم .

كان استياجس يرتدى الثياب المزركشة ويتايل في مشيته تمايل الغواني ، وكان قورش رجلا ذا خلق قويم آماله أروع من جمال جسمه وسريرته أنقى

من بهاء طلعته .

وفى ذات يوم غضب استياجس على هرباجس ، وكان واليا من ولاته ، فدعاه إلى وليمة فى قصره . وما كاد يستقر فى مكانه حتى قدم إليه أشلاء ابنه بعد أن قطع رأسه وقال له :

ــ کل .

فراح هرباجس يتلفت بعيون زائغة والحزن يهصر فلبه ، فرن صوت الملك في أذنيه قاسيا موحشا كأنه صراخ الفناء :

ــ کل .

فمد هرباجس يده إلى أشلاء ابنه وتناول منها وهو يقول:

\_ إن كل ما تفعله يا مولاى يبهج قلبي .

وخرج هرباجس من القصر وصدره يختنق بالكراهية والمقت لذلك الطاغية الذي قد قلبه من الصخر ، وأطرق يفكر في الانتقام فوجد أن قورش حاكم أنشان الشاب شق عصا الطاعة على الطاغية المخنث في فارس ، فطار إليه ليعينه على خلع استياجس أبغض أهل الأرض إلى قلبه .

والتقى جيش الميديين بجيش فارس ، وما هي إلا وقعة واحدة حتى أصبحت فارس سيدة ميديا بعد أن كانت ميديا سيدة فارس .

وابتهج الميديون بانتصار قورش على طاغيتهم الذى سامهم سوء العذاب وإن فقدوا استقلالهم. ومنذئذ بدأ نجم فارس يبزغ وراحت الأقدار تهيسئ لها الظروف لتكون سيدة عالم الشرق الأدنى كله .

وراح قورش يمد بصره إلى ما وراء حدود فارس ، إلى بابل وأرض العرب من بنى إسماعيل وسورية ومصر ، فرأى أن تحقيق مثل هذه الأحلام الكبار يحتاج إلى نفحة روحية تسرى في صدور أهل فارس تدفعهم إلى القتال مستبسلين في سبيل المبدأ الذي يعتنقونه، وسرعان ما جاءت هذه النفحة من

دين کريم .

كان الرعاة في ذلك الوقت يرعون في إيران ويرتدون ثيابا بالية ويسيرون خلف الغنم حفاة الأقدام تعرف في وجوههم قسوة الحياة فالأرض لا تجود بالخيرات . وكان شاب في العشرين من عمره يرعى الغنم بعيدا عن رفاقه يمد عينيه إلى السماء ويقلب وجهه في الآفاق فيرى آيات بينات ؟ الليل يولج في النهار والشمس تولد في الظلام وتسرى في الكون روح فيخفق كل ما فيه ومن فيه بالحياة ، إن لهذا الوجود ربا وإن كل ما في السماء وما في الأرض يسبح لإله .

كان زرادشت هو ذلك الشاب ، وكان يطيل التأمل والتفكير فيخيل إليه أنه يسمع نبضات قلب الكون ، ويستشغر رغبة في الفناء في ذلك الوجود ليستشف أسراره ويعرف الحق ويصل إلى الحقيقة فيتساوق مع العالم الذي يعيش فيه .

وضارت أهلا لتلقى فيض النور المنبعث من نور السماوات والأرض ، ولكنه كان يحس أنه سجين الجسد ، أسير الثرى الذي يمشى فوقه ، مشدود بعواطفه إلى أهله الذين يعبدون أسلافهم ويعبدون مثيرا إلله الشمس وأنيتا إلىهة الخصب ، والأرض ، وهوما النور المقدس الذي مات ثم بعث حيا ووهب الجنس البشرى دمه شرابا ليسبغ عليه نعمة الوجود ، فوطن العزم على أن يهجر وطنه وأن يسرى في الكون كالنسيم إلى أن يفضى إليه رب الناس بسره العظم .

وهام على وجهه يسير على قدميه التماسا للحقيقة في الشمس والقمر .. في الليل والنهار .. في السحر والشفق .. في الأرض الجرداء والجبال الشم والسهول الخضر التي أخذت زخرفها وازينت .. في الطير والشجر .. في

الأودية والفلوات .. في الأنهار والقنوات .. في النمل الذي يدب على الأرض دبيبا .. وفي الدود الذي يجد رزقه في الحجر .. في نفسه المتعطشة إلى كشف النقاب عن حقيقة الوجود .

ومرت عشر سنوات وزرادشت يجوب الآفاق متفتح النفس والروح وقد اعتزل الناس ، طعامه الجبن وثمار الأرض ، ولكن روحه كانت تتغذى بأفخر غذاء .. كانت تمتص رحيق الحقيقة فتتألق بالنور .

وغرق فى صمت طويل لا تمس أذنيه أصوات الناس ولكن الوجود كله كان يناجيه ، فبدت الحقيقة أمام بصيرته ناصعة وفاض فؤاده بإيمان عميق . إن لهذا الكون إلها حكيما . إله النور والسماء «أهورا مزدا» هو الأول أبو الجميع وجد قبل الوجود ، منه فاض كل شيء فهو روح الكون ، إنه الإله العظم المدبر الحكم .

ووصل زرادشت إلى مقاطعة أذربيجان فبلغ نهر ديني مع الفجر . وكان السكون مسيطرا على المكان وقد عبق الجو بعبير أطيب من المسك ، وسرت أصوات عذبة كأنها تسبيحات ملائكية خر لها الوجود كله ساجدا يغمره فرح فياض ، وسطعت أنوار لطيفة كأنها تبعث من كوكب درى تبدد ظلمات القلق من النفوس وتشيع الدعة والاطمئنان ، وبدا أن الأرض تتلقى وحى السماء .

وأحس زرادشت نشوة روحية تخفق بين جنبيه ، وأنوارا تضيء وجدانه وخشوعا يسيطر على جوارحه وسموا يلفه ، حتى إنه استشعر كأنما تحرر من سجن الجسد وصار روحا هائما في الوجود كله .

وراح یناجی ربه :

ــ هذا ما أسألك عنه فأصدقني الخبريا أهورا مزدا:

من ذا الذي رسم الشموس والنجوم ؟

ومن ذا الذي يجعل القمر يتزايد ويتضاءل ؟

ومن ذا الذي بسط الأرض ورفع السماء وأمسك بها أن تقع ؟

ومن ذا الذي حفظ المياه والنباتات ؟

ومن ذا الذي سخر للرياح والسحب سرعتها ؟

ومن ذا الذي أخرج الحكمة يا أهورا مزدا ؟

ورأى كائنا نورانيا يدنو منه كأنه عمود من نـور ، وسمعـه يقــول

له:

\_ أنا فاهو مانا (كبير الملائكة ) .

واضطرب زرادشت وتملكه خوف عظيم ، ولكن سرعان ما ذهب عنه الروع وراح فاهو مانا يوحى إليه وحى السماء ويأمره أن ينذر قومه ويدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له .

واختفى كبير الملائكة بعدما وعى زرادشت ما ألقى فى صدره . وراح يدعو الناس إلى عبادة إلله النور « أهورا مزدا » الإلله الحكيم . خالق كل شيء بيده الخير إنه على كل شيء قدير .

وأعرض عنه الناس ووضعوا أصابعهم في آذانهم ، إن تدعهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون . واستمر عشر سنوات يدعو الناس إلى الدين الجديد دون أن يؤمن برسالته أحد من العالمين .

ونام ذات ليلة تحت شجرة فرأى فى منامة ابن عمه ميتيوما يقود جيشا من المؤمنين يحارب فى سبيل إعلاء كلمة الله أهورا مزدا إله النور ، الإله الحكيم . ثم ظهر جيش ابن عمه على أعدائه وجاء نصر الله والفتح المبين .

وهب من رقاده يتهلل بالفرح وينتفض بالسرور ، وانطلق إلى ابن عمه وهو مستبشر برؤياه التي كانت واضحة كفلق الصبح ، فقد أطلعه ربه على ما ينتظره في غده ، إن نصر الله قريب .

وهرع إلى ابن عمه يدعوه إلى عبادة « أهورا مزدا » وهو على ثقة من أن ابن عمه سيؤمن به وبدينه الذي جاء به ، ولكن ابن عمه استقبله في بشر كا اعتاد أن يفعل كلما جاء لهدايته، و لم يغلظ له في القول و لم يوله دبره، ولكنه لم يسارع إلى الاستجابة إلى ما يدعوه إليه من خير عميم .

وقام زرادشت يناجي ربه ويبثه همه ، فقال في انفعال :

ــ أهورا !. أين المفر ؟. وإلى أين أذهب ؟

ربى ! أعرض عنى النبلاء والعظماء .

و لم يلق إلى سمعه أحد من الناس .

حتى هؤلاء الأفاكون حكام البلاد الدجالون وضعوا أصابعهم في آذانهم . مزدا! أيها الحكيم اهدني الصراط حتى ترضى . إلهي كيف أهتدى بهداك ؟

عرفت يا إلْهي السر في خيبة رجائي وسبب إخفاق في دعواي .

إنى فقير فلم يعرني سمعهم إلا المستضعفون .

إياك أدعو يا إله الخير .

وإياك أستعين يا مبعث النور .

فأمنحني يا إلَّهي العون والتوفيق .

وأعنى كما يعين الصديق الصديق .

واهدنى الصراط المستقيم .

ربى ! أما آن أن ينبثق فجر الهداية والفداء ؟

وأن ينتشر دينك لينجو هذا العالم من الشرور ؟

أين يا رب هؤلاء الذين ستفيض عليهم السعادة بفضل تعاليمك ؟

أهورا ! أنت عونى وإنى أضع فيك كل ثقتى ، فأعنى يا إلهى على أن أبلغ رسالتك وأن أنفذ ما به أم تنه . .

وانقضت سنة وزرادشت يقول للناس كما اعتاد أن يقول:

\_اجعلوا العدو صديقا .. اجعلوا الخبيث طيبا .. اجعلوا الجاهل عالما .. عليكم بالتقوى .. وتحلوا بالشرف والأمانة وأدوا الديون إلى أصحابها .. يمحق الله الربا . الكفر رأس الخطايا.. اعبدوا الله وتطهروا وأقيموا الصلاة . إن للمتقين جنات وحور العين وللكافرين نار الجحيم .

ولم يستجب لدعوته أحد ، وبينا هو فى حزنه إذ دخل عليه ابن عمه ميتيوما يعلنه بأنه آمن بأهورا مزدا والدين الجديد ، فهب زرادشت فرحا ، فقد وقع أخيرا ما رآه فى منامه وجاء النصر وتحقق وعدالله ، وعما قليل ينطلق ابن عمه بجيش المؤمنين لتكون الكلمة العليا لله وحده .

وبلغ زرادشت الثانية والأربعين وأوحى أهورا مزدا إليه أن اذهب إلى ملك إيران وادعه للدخول في الدين الجديد ، فراح يقطع السهول والفيافي ويتسلق الجبال ويطوى الوديان ، وطال عليه السفر وسالت الدماء من قدميه ونال منه التعب ، ولكن النور الذي أضاء في قلبه ازداد إشراقا .

وبلغ بلخ عاصمة الملك ودخل القصر ، وسار ليمثل بين يدى الملك ثابت الجنان تعلوه مهابة وقار ، حتى بلغ قاعة العرش فإذا قورش وأعوانه يتشاورون في أمور الملك ، فاشترك زرادشت معهم في الحديث ، وسرعان ما استولى على ألبابهم فقد كان محدثا لبقا قوى الحجة راجح العقل سديد الرأى مؤيدا من الإله الحكم .

وأقبل قورش على زرادشت لا يبرم أمراقبل أن يسأله الرأى ولا يقطع برأى قبل أن يرجع إليه, ، فأكلت الغيرة أفئدة رجال القصر فراحوا يكيدون له كيدا ويوغرون صدر الملك على الرجل الذي كاد يصطفيه لنفسه .

ووسوسوا للملك وهمسوا فى أذنه قالوا: لئن وثقت فيه لتكونن من الخاسرين. ونجحوا فى وشايتهم فأمر الملك بأن يلقى فى غياهب السجن إلى

حين .

وراح زرادشت يرتل بصوته الأخاذ آيات من الأبستاق ، كتابه المقدس ، فكان السجن يفيض بنور يملأ قلبه سلاما وأمنا ، وكان يستشعر وهو في محبسة حرية تفوق تلك الحرية التي يتمتع بها نزلاء القصور والدور .

ومرض أخو الملك ووزيره وأخفق الأطباء والسحرة والمنجمون في إبلاله من مرضه ، فمشى الخوف إلى قلب الملك واستبد به القلق ، وجاء إليه أحد رجال القصر يسعى وقال له :

ـــ لماذا لا تدع يا مولاى ذلك الذى يزعم أن الوحى يأتيه من السماء ليعالجه ؟

- \_ وإن أخفق؟
- \_ تستحل دمه لأنه كذاب .

وجيء بزرادشت من سجنه وقال له الملك :

- \_ أتستطيع أن تبرئ أخى ؟
  - ــ بارذن الله .
  - \_ إذن تفعل ..
  - ــعلى شرط .
    - ــوما هو ؟
- ــ أن تؤمن بالله الحكيم أهورا مزدا وأنه لا إله غيره .
  - \_ إن أصبح أخى بارئا أشهد أن لا إله إلا هو .

وراح زرادشت يصلى لله ويبتهل فى حرارة ويدعوه أن يبرى المريض ليؤيد دينه بملك قوى عادل قادر على أن ينشره فى الآفاق ، واستمر زرادشت فى صلاة ودعاء وابتهال حتى أحس أن ربه قد استجاب له .

وأصبح المريض بارئا بإذن الله فامتلأ قلب قورش سرورا وخر ساجدا لله

القادر الحكيم ، وآمن لزرادشت وشهد أن لا إله إلا أهورا مزدا الخالق العظيم .

وآمن رجال القصر والنبلاء وعامة الشعب ودخل الناس فى دين الله أفواجا ، وكان الله قد فرض على المؤمنين خمس صلوات فى اليوم والليلة ، فلما حان وقت الصلاة تطهر القوم ووقف زرادشت يؤم الملك والمؤمنين ويتلو :

\_ أيها الرب الخالق القادر!

اغفر لي ما ارتكبت من سيئات

وما وسوست به نفسی من شرور ،

وما نطق به لساني من قول خبيث

وما ارتكبت من موبقات

أيها الرب الخالق القادر!

باعد بینی وبین کل محرم

حتى أحشر يوم الدين مع الأبرار والصديقين.

وعرف الملك أن الدين أقوى من الدولة فأمر كتابه أن يكتبوا الأبستاق الكتاب المقدس ، فكتبوه فى جلد اثنى عشر ألف معزى ، بأن حفروه فى الجلود ونقشوة بالذهب .

وراح زرادشت يأمرهم أن يتمسكوا بالدين الذي جاءهم به إلى أن يبعث النبي العربي ، وكان يقول لهم فيما يقول :

\_ استمسكوا بما جئتكم به حتى يجيئكم صاحب الجمل الأحمر .

وسرت فى الفلاحين نفحة روحية ملأت جوانحهم قوة جعلتهم يتطلعون إلى نشر دين الله ، فانضموا إلى جيش قورش ليقاتلوا فى سبيل الدين الجديد طلبا لإحدى الحسنيين ؛ النصر أو جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . وإن من أمة إلا خلا فيها نذير .

وذاع فى بابل أن دينا جديدا ظهر فى فارس يدعو إلى الله وحده ( أنا الرب وليس آخر لا إله غيرى ) . ووصل ذلك الخبر إلى أشعبا الثانى نبى اليهود الذين يقاسون ذل الأسر فى بابل ، فتهلل بالفرح ورأى الفرج فى النهضة الدينية الجديدة ، فراح ينادى بين اليهود فى أرض السبى بأن قورش رجل قوى لا يقهر ، وأنه سيفتح بابل وينقذ اليهود من الأسر فيعودون إلى أورشليم ويشيدون هيكلا جديدا ومدينة جديدة تكون جنة بحق ، الذئب والحمل يرعيان معا ، والأسد يأكل التبن كالبقرة ، أما الحية فالتراب طعامها .

وسار قورش إلى بابل والتقى جيش فارس بجيش الكلدانيين ، وراح المؤمنون يرمون السهام لتستقر فى الصدور والقلوب . وسرعان ما دب التخاذل فى نفوس الكلدانيين فانقض عليهم الفرسان من الجناحين وهم يهتفون لأهورا مزدا فى أصوات كالرعد تنخلع لها قلوب الأعداء .

ودارت الدائرة على أهل بابل وقضى على مملكة بابل الجديدة ، بابل التى كانت تخر ساجدة لمردوخ وسين وشمش وعشتار والآلهة الأخرى ، لتزدهر إمبراطورية فارس بفضل تعاليم زرادشت التى ثبتت فى النفوس إيمانا عميقا ، ونفحت فى الكيان نفحة روحية سرت فى قلوب المؤمنين فملأتها عرزة وكرامة .

وانتظر اليهود ما يحيق بأعدائهم من عذاب مهين ، ولكن قورش كان مؤمنا صادقا فكان أكثر رقة وأكثر حضارة من الآشوريين ، بل من اليهود أنفسهم ، فلم يأمر بسلخ الأسرى وهم أحياء بل عاملهم بالتي هي أحسن ، و لم يأمر بتخريب بابل ولا بتقويض معاقلها ولا بإضرام النار في دورها .

وأباح لليهود أن يعودوا إلى أورشليم ، فعاد لهم ما كان باقيا في خزائن الدولة البابلية من الذهب والفضة اللذين اغتصبهما بختنصر من الهيكل ، وأمسر الجماعات التي كان اليهود المنفيون يعيشون بينها أن تعينهم بالمال الذي يحتاجون

إليه في أثناء رحلتهم الطويلة إلى وطنهم .

ولم يتحمس شباب اليهود لهذا التحرير فقد تأقلم كثير منهم فى التربة البابلية وامتدت أصولهم فيها ، فتردذوا طويلا فى ترك حقولهم الخصبة وتجارتهم الرائجة ليعودوا إلى قفارهم الخربة فى الأرض المقدسة .

وتطلع قورش إلى أن يمد سلطانه حتى وادى النيل ، ولكنه راح يفكر طويلا ، فسيطاً بخيله ورجله شعب قيدار وشعب النبط وقبائل بنى إسماعيل الأخرى ، إن وصية زرادشت لا تزال ترن فى أذنيه : « استمسكوا بما جئتكم به حتى يجيئكم صاحب الجمل الأحمر » ، وإن صاحب الجمل الأحمر من هؤلاء ، وهو يكره أن يسفك دماء قوم سيبعث فيهم ذلك النبى المنتظر ، فرأى أن يبعث إليهم ليكون بينه وبينهم عهد وصداقة ومودة .

ورأى أن يشرك معه فى حكمه ابنه قمبيز فنادى به ملكا على بابل ، ثم سار ليخضع سورية والأراضى التى تفصل بينه وبين مصر بعد أن تحالف مع ملوك الإسماعيليين وزعماء قبائلهم .

وأخضع قورش سكان آسيا لسلطان فارس، وتحالف مع العرب الذين أبوا أن يخضعوا كالرقيق للحكام الذين تعاقبوا على المنطقة تعاقب الليل والنهار مذ خرجوا من البيت المحرم ابتغاء التفسح في الأرض، ثم راح يعد العدة لغزو مصر. وأحس فرعون مصر أحمس الثاني (أمازيس) الخطر الذي يتهدده، فعمد إلى التحالف مع بعض اليونانيين ليقفوا في وجه الزحف الذي يحمل لواء دين جديد.

وشبت ثورة صغيرة في شمال فارس ، فلم يبعث قورش من يخمدها من قواده بل ذهب بنفسه على رأس جيشه لإخمادها ، وفي أثناء القتال أصابه سهم قاتل ، فسقط قورش المؤمن من أيّد زرادشت في دعوته وعمل على نشر دينه ليلفظ أنفاسه ، وليتولى ابنه قمبيز إمبراطورية فارس من بعده .

٤

أشعلت دعوة زرادشت نار الحماسة فى صدور الفارسيين ، وبدلت النفحة الروحية فلاحى الأمس البسطاء فأصبحوا مقاتلين صناديد يجودون بأرواحهم عن طيب خاطر فى سبيل الله ، وتمكين سلطان أهورا مزدا فى الأرض .

مات قورش مؤسس أعظم إمبراطورية في التاريخ القديم فلم يدب اليأس في قلوب أهل فارس ، فإن كان قورش قد مات فأهورا مزدا حي لا يموت .

وقام قمبيز في بابل فجمع جيوش المؤمنين وخرج لفتح مصر وتحقيق حلم أبيه . ورث قمبيز عن قورش عرشه وقوته ولكنه لم يرث شيئا من كرمه ولا من تسامحه ، كان يرى القانون مظهرا لإرادة أهورا مزدا ، وكان يرى في آلهة الأقوام الآخرين شركاء لإلهه الفرد من صيغ من الوحدانية جوهره ، فعزم على تحطيم أصنام الآلهة جميعا ليخلو وجه الأرض لإلهة خالق الناس ملك الناس إلله النور .

وانطلق قمبيز بجيشه إلى أرض العرب ، إلى الأرض التي أوصى زرادشت أتباعه أن يكرموا أهلها لفضل صاحب الجمل الأحمر الذى سيبعث فيهم ، فقوبل بالترحيب ودخل أرض النبط دخول الظافرين ، وخف لاستقباله والترحيب به ملك النبط وأنزله بقصره التي نجت في الجبل وأشرف على البتراء العاصمة التي تدفقت إليها قوافل التجارة من أقطار الأرض في مشارقها ومغاربها ، وازدهرت فيها فنون البابليين والسوريين والمصريين .

كانت البتراء حصينة تستعصى على عقاب الجو ، وكان أهلها ينحتون من

الجبال بيوتا آمنين ، وقد انتشرت المعابد الفخمة على قمم الجبال : معبد اللات ومعبد العزى ومعبد منوتن ومعبد ذى الشرى ، وكانت القرابين تحرق فتتصاعد أدخنتها مع البخور تعلن للآلهة أن عبادها قد أحرقوا خطاياهم .

ودار الحديث بين قمبيز وبين ملك النبط حول الله وجوهره ، ولما كان بنو إسماعيل يعرفون الله ، وبقيت لهم بقية من دين إبراهيم ، فقد كان من اليسير أن يفهم ملك النبط فلسفة قمبيز وإن كان بنو إسماعيل أشركوا بالله وجعلوا اللات زوجه وأم الآلهة ، والعزى ومنوتن والإلهات الأخريات بناته وقالوا إن شفاعتهن ترتجى .

كان العرب قبل أن يدخلوا في دين إبراهيم يعبدون الكواكب ، وكانت الشمس عندهم زوجة الإله القمر ، والنجوم بنيه وبناته ، وقد وقر في أذهانهم منذ أن بعث إبراهيم أن الله هو رب الكون وخالق كل شيء ، ولما طال عليهم العهد وقست قلوبهم وأشركوا بالله ، فقد جعلوا اللات زوجه وصارت رمزا للشمس ، وجعلوا العزى ابنته وصارت رمزا لكوكب الصباح ، ومنوتن ابنته الأخرى ووكلوا إليها الحظ والمنايا .

خرج قمبيز من وادى موسى وانساب وجيشه فى أمان ، ولا غرو فقد كانت الأرض بين بيت المقدس وخان يونس فى قبضة حلفائه من بنسى إسماعيل ، تحميها جيوش عربية قوية ذات بأس شديد .

أثرى النبط من التجارة فوجدوا أن لا مفر من تكوين جيش قوى يحمى طرق القوافل والتجارة التي تغدو وتروح بين اليمن ومكة ويثرب وبصرى وبابل ودمشق ودلتا النيل. وقد اشتد ساعدهم فراحوا يحلمون بأن يمدوا سلطانهم إلى كل هذه الأقاليم وينتهزون فرصة ضعف الملوك والأباطرة ليثبوا وثبتهم كاوثب الهكسوس من قبل ، ويضعوا أيديهم على الممالك ما بين وادى الرافدين ووادى النيل.

سار قمبيز ومن معه من اليهود في أرض حلفائه من بني إسماعيل آمنين ، وقد خرج اليهود مع جيوش الفرس لا اعترافا بفضل قورش عليهم إذ خلصهم من ذل أسر البابليين ، بل ليتركوا جاليات منهم على طرق القوافل لتصبح شرايين التجارة في خدمة بني إسرائيل ، فقد كان حلمهم مذ وضعوا أقدامهم في أزض فلسطين أن يتحكموا في التجارة وأن يسيطروا بأ موالهم على العالمين . مات أحمس الثاني قبل أن يشن قمبيز وحلفاؤه من بني إسماعيل الحرب على مصر ، وقام بسامتيك الثالث يتأهب لخوض المعارك دفاعا عن الوطن المقدس وعن شرف آمون إله الفراعين . وهربا من عار الدنيا والآخرة لو أذله أهورا مزدا .

واستعان بسامتيك بجنود مرتزقة من اليونانيين ، وأسند قيادة الجيش إلى قائد يونانى ، وخرج الجيش من منف وكان مزيجا من المصريين واليونانيين لقتال من جاءوا للاستيلاء على مصر وإخماد أنفاس آمون وكهنة آمون .

وبلغ جيش مصر رفح وإذا بقمبيز وجنوده قد نزلوا بأرباضها ، فراح الجيشان يتأهبان للقتال ووطن المصريون العزم على أن يردوا الفرس على أعقابهم مجللين بعار الهزيمة ، وأن يقفوا سدا في وجه قمبيز الطامع في أن يبسط سلطانه على منف مخزن غلال الآلهة والعرش العظيم .

وفى جنح الظلام تسلل قائد جيش مصر اليوناني إلى معسكر قمبيز وأفشى له جميع أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم تكن هذه هي الخيانة الوحيدة التي ارتكبها اليونانيون بل إن ملكهم بوليقراط ملك جزيرة ساموس لما رأى الجيش الفارسي وصل إلى غزة ، نقض التحالف الذي أبرم بينه وبين أحمس الثاني ، والذي تعهد فيه أن يهب لنجدة حليفه إذا داهمته جيوش فارس .

وراح جيش مصر يحارب الخيانة وجيوش فارس وبني إسماعيـل دون جدوى ، فسرعان ما تصدعت الصفوف بعد أن نخر فيها سوس الجنود

المرتزقة الذين تفاعسوا عن القتال وفتحوا الثغرات ليتدفق منها فرسان فارس والعرب ، وما لبث أن حاقت الهزيمة بجيش مصر فارتد الفارون إلى منف مولين الأدبار ، وقمبيز وجنوده فى أثرهم يهللون لأهورا مزدا الذى صدق وعده ومكنهم من الفراعين .

ولم تصمد منف للحصار وسقطت غنيمة باردة فى أيدى قميز ، سقطت مخزن غلال الآلهة والعرش العظيم ، مدينة أزريس ومدينة هاجر أم هؤلاء العرب الذين تهللوا بالفرح لما وقع بسامتيك فرعون مصر أسيرا فى أيدى الفرس .

وانطلقت جيوش فارس إلى طيبة ، وتخلفت حفنة من اليهود لتكون حلقة في سلسلة النفوذ الاقتصادي التي بدأت تمتد من سوسا عاصمة فارس إلى منف قلب وادى النيل .

ودخل قمبيز طيبة دخول الفاتحين ، ولم يعكر صفوه إلا نبوءات كهنة آمون في سيوة التي كانت تنتشر بين المصريين انتصار الريح . ومن القصر الفرعوني في طيبة قرر أن يبعث ثلاث حملات حربية ، واحدة للاستيلاء على قرطاجنة ، والثانية للاستيلاء على واحة سيوة مقر وحي الإله آمون ، والثالثة للاستيلاء على كوش .

كان قمبيز ينفس على القرطاجنيين سيادتهم فى البحر ومناوأتهم لسلطان فارس ، وكان يتميز غيظا من وقاحة كهنة آمون فى سيوة فقد كانوا يوسعون الأرض إذاعة بأنه سيبوء بالإخفاق ، وكان يزيد فى حنقه عليهم أن الإغريق كانوا يؤمنون بوحى آمون إيمانا عميقا ويصدقون كل ما يتنبأ به الكهنة من سوء مصيره وإخفاق فتوحاته ، وكان يريد أن يستولى على كوش ليأمن ثورات الجنوب ويخضع وادى النيل كله لسلطانه.

وخرجت الحملات الثلاث وخرج قمبيز على رأس الجيش المنحدر إلى ) ( العدنانيون )

كوش ، وكان اليهود في ركابه لا ليشدوا أزر الجيش الفارسي بل ليمدوا السلسلة اليهودية البشرية التي بدأت من فارس ليسروا في شرايين التجارة مسرى الدم ، ولتكون في أيديهم مفاتيح خزائن الأرض ومصائر الشعوب . وانسحب الكوشيون نحو الجنوب وتركوا قمبيز وجنوده يواجهون الطبيعة القاسية ، وراح يقتفي أثرهم وهو يرجو أن يصل إلى مروى عاصمة ملكهم ليستريح بها كما استراح في طيبة ، إلاأن أنفاسه وأنفاس جنوده تقطعت في منتصف الطريق ، وصادفتهم أهوال ونقصت المؤن وحلق فوقهم شبح الفناء ، فوجد قمبيز أن خير ما يفعله أن يعود إلى طيبة يستمع إلى أنباء انتصارات جيوشه الخارجية لتأديب القرطاجنيين وكهنة آمون .

وفى القصر الفرعونى فى طيبة سمع ما أطار لبه ، علم أن الحملة الأولى أخفقت . فقد أبى العرب الفينيقيون أن يحملوا الفرس فى البحر على أساطيلهم ليضعوا أغلال الرق فى رقاب أهلهم العرب القرطاجنيين . وجاءته أنباء الحملة الثانية تلك التى انطلقت إلى واحة سيوة بضجيج عرباتها وخفيق راياتها لتقويض معبد آمون وسلخ جلود كهنته لتعلن على الملأ كذب نبوءة آمون وأن قمبيز هو النجم الصاعد وملك الملوك \_ وكانت أنباء تطيش لها العقول . فقد غاب الجيش كله فى جوف المجهول بعد أن بلغ الواحات الخارجة وأخذ منها المؤن والأدلاء ثم انساب فى الصحراء .

أطبق على الجيش الصمت الرهيب ، ودفن سره معه ، فما وصل إلى سيوة منزل وحى آمون جندى فارسى ، ولم يعد جندى واحد إلى طيبة ليقص على ملك الملوك ما لاقاه جيشه في الطريق .

وتهلل كهنة آمون بالفرح وقالوا:

ـــ انتقم آمون من أعدائه ، أرسل عليهم ريحا صرصرا عاتية دفنتهم جميعا في الرمال .

وذبحت الذبائح وقربت القرابين وتجاوبت فى جنبات سيوة الأناشيد تمجيدا لآمون العظيم، ودخل الكاهن الأعظم قدس الأقداس وخر ساجدا لتمثال آمون ، وقامت الاحتفالات فى المعبد حتى إن الابتهالات بلغت الجوزاء وارتفع البخور فى السماء كالسحاب .

وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون .

وسرى في طيبة همس ينبض بالفرح ، لقد انتقم آمون من قمبيز ، وقرع ذلك الهمس أذنى ملك الملوك فاستشاط قمبيز غضبا وراح يسخر من دين المصريين ، وبدأت الثورة تتحرك في مصر فقد رفع من روح الشعب ما أذاعه كهنة آمون من أن إلههم القدير قد قضى وحده على جيش الفرس الذي جرؤ على رفع أسلحته في وجه جلالته .

ووجد قمبيز أن التسامح لم يعد يجدى ، فهيبة فارس وهيبة أهورا مزدا وهيبة إمبراطورها أصبحت جميعا في الميزان . فراح يصب جام غضبه على المصريين . بقتل العصاة وهدم المعابد ، وفي احتفال ديني كبير في منف طعن بخنجره العجل أبيس .

وأخرج الجثث المحنطة من مدافنها ونبش قبور الملوك ، وخرب الهياكل وأمر بإحراق ما فيها من أصنام وهو يسبح بحمد أهورا مزدا إلىهه العظيم .

وانتابته نوبة صرع فاعتقد المصريون أن ما حل به إن هو إلا عقاب من آلهتهم وأنه آية من آيات آمون الذي اتخذه قمبيز هزوا ، وارتفع آمون في أعين المصريين والإغريق وعلا علوا كبيرا .

وفى نوبة من نوبات صرعه أعدم ركسانا أخته وزوجته ، وقتل ابنه بركسبيس بسهم من قوسه ، ودفن اثنى عشر من الفرس أحياء .

وجاءت الأنباء من فارس قاسية تزيد في قسوتها عن الضربات التي وجهها

إليه القدر في وادى النيل ، فقد جاءه نذير السوء يقول : إن ثورة عارمة قامت في فارس تبغى القضاء عليه وعلى سلطانه .

وعاد قمبيز مسرعا يريد الوصول إلى بلاده ليخمد أنفاس الثورة المندلعة فى فارس ، وخلف وراءه اليهود فى الفنتين ( جزيرة أسوان ) وفى طيبة وفى منف وفى كل مدن التجارة بأرض الفراعين وأرض السوريين ليمتصوا دماء الشعوب .

وانتابته نوبه الصرع في أرض حلفائه من بني إسماعيل وكان يحقد على نفسه لأنه أهان إله أهورا مزدا إله النور فما استطاع أن يبسط سلطانه على العالمين ، بل إن آمون إله المصريين تحداه ودفن جيشه في الصحراء ولطخ جبينه بالعار .

تقوض الحلم الجميل . حلم إخضاع العالم لإله النور وحده لا شريك له ، إنه هو الذي أساء إلى إله و إلى بلاده ، إنه هو قمبيز ، قمبيز الفظ غليظ القلب من قتل أخته وحبيبته وزوجته ركسانا ، وسدد إلى فلذة كبده سهمه فأرداه .

وصرخ قمبيز صرخة هائلة دوت في أرجاء المكان بآلام نفسه ، ثم راح يطعن قلبه بخنجره ليسكت الصيحات المنبعثة من أغواره تتهمه بأنه عار على بلاده ، وعار على إله الحكيم إله النور .

ومات قمبيز وهو هائم على وجهه فى أرض حلفائه من بنى إسماعيل ، ولم يجزن عليه حلفاء الأمس من اليهود فقد كانوا ينظرون إلى المعارك الطاحنة الدائرة بين فارس وآشور وبابل وعيلام ودمشق ومصر نظرة رضا ، بل كانوا يباركونها ويؤججون نارها ليدب الوهن فى تلك الممالك ، وتحين فرصتهم التى يرقبونها بصبر نافد ليثبوا على ملك هذه الشعوب ، لتكون لهم اليد العليا من بابل إلى دلتا النيل .

سجى نزار بن معد فى فراشه وجلست عند رأسه زوجتاه سودة بنت عك والجدلة بنت وعلان بن جوشن بن جلهمة بن جرهم . ورأت الزوجتان أن قذ حضرت نزارا الوفاة ، فبعثت سودة تطلب ولديها مضر وأياد ، وأرسلت الجدلة إلى ولديها ربيعة وأنمار أن أقبلا فأبوكما يجود بأنفاسه .

وجاء مضر وربيعة وأياد وأنمار والتفوا بأبيهم حفيد عدنان ، وألقوا إليه السمع فقال نزار في صوت خافت :

\_ ولاية الكعبة لأياد .. أخرجوا جرهم من البيت فقد كثرت مظالمهم . وصمت ليلتقط أنفاسه ، ثم قال في جهد وهو يقلب وجهه في بنيه : \_ أي بني ، هذه القبة الحمراء وهي من أدم وما أشبهها من المال فلمضر ، وهذه البدرة والمجلس فلأنمار ، وهذا الفرس الأدهم والخباء الأسود وما أشبهها من مال فلربيعة .

والتفت إلى خادم شمطاء كانت ترقبه في حزن وقال :

\_\_ وهذه الخادم وما أشبهها من مالى فلأياد . وإن أشكل عليكم كيف تقتسمون فأتوا الأفعى الجرهمي ومنزله بنجران ، وإن أمنتم رضيتم .

وخفت صوته وانبهرت أنفاسه ، ثم سكنت حركته إلى الأبد ، فقاموا من عنده وجوههم باسرة يتلفتون في حيرة ، فقد مات نزار من ملأ مكة تقى وعدلا قبل أن يتم وصيته .

واختلف بنو نزار وتشاجروا في ميراثه ولم يهتدوا إلى القسم ، فتوجهوا إلى

الأفعى يريدونه في نجران ، وفيما هم في الطريق إذ رأى مضر أثر بعير كان يرعى فقال :

\_ إن الذي رعى هذا الموضع لبعير أعور .

فقال ربيعة:

ـــ إنه لأزور .

فقال أياد:

ــ إنه لأبتر .

فقال أنمار:

ــ إنه لشرود.

فساروا قليلا فإذا برجل يسألهم :

ــ ألم تروا بعيرا لي قد ضل ؟

فقال مضر:

\_ أهو أعور ؟

ــ نعم .

وقال ربيعة:

ــ أهو أزور ؟

ـــ نعم .

وقال أياد :

\_ أهو أبتر ؟

ـــ نعم .

وقال أنمار :

ــ أهو شرود ؟

فتهلل الرجل بالفرح وقال:

ــ نعم هذه صفة بعيرى . أين هو ؟

فقالوا جميعا :

ـــ إنا لم نره .

ونظر إليهم الرجل في ريبة وقال:

ــكيف لم تروه ، وقد وصفتم لي صفته ؟

\_ قلنا لم نره.

وانطلقوا إلى الأفعى الجرهمي والرجل في أثرهم يطلب بعيره ، حتى إذا دخلوا نجران وبلغوا الأفعى ، وكان حكم العرب وقاضيهم ، هرع إليه الرجل يشكو إليه هؤلاء الرجال الذين وصفوا له بعيره ثم ينكرون أن أعينهم وقعت عليه ، قال صاحب البعير :

ــ هؤلاء أصابوا بعيرى ، وصفوا لي صفته وقالوا لم نره .

وحلف مضر أنهم لم يروه ، فنظر الأفعى في عيني مضر وقال .

ــ وكيف عرفت أنه أعور ؟

ـــ إنه رعى جانبا وترك جانبا فعرفت أنه أعور .

والتفت الأفعى إلى ربيعة وقال :

\_ وكيف عرفت أنه أزور ؟

\_ رأيت إحدى يديه ثابته الأثر والأخرى فاسدة الأثر ، فعرفت أنه أفسدها بشدة وطئه .

وقال لأياد:

\_ كيف عرفت أنه أبتر ؟

ـــ باجتماع بعره ، ولو كان ذيالا لمُصبِع به.

## فقال لأنمار:

ــ وكيف عرفت أنه شرود ؟

ـــ إنه رعى في المكان المكليء ولم يجزه إلى مكان أغزر منه نبتا .

فالتفت الأفعي إلى صاحب البعير وقال له :

\_ ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه .

وخرج الرجل وهو في حيرة من هؤلاء الرجال الذين وصفوا له بعيره دون أن يروه !

والتفت الأفعى الجرهمي إلى الرجال وقال :

\_ من أنتم ؟

ــ نحن أبناء نزار بن معد بن عدنان .

فقال الكاهن في ترحيب:

\_ أهلا بكم ومرحبا . وما جاء بكم إلينا ؟

ــ قال لنا أبونا وهو يموت : إن أشكل عليكم كيف تقتسمون فأتوا الأفعى الجرهمي ، وقد اختلفنا في الميراث فأتيناك لتحكم بيننا .

فأطرق الأفعى وهو يقول في إنكار:

ــ تحتاجون إلى وأنتم كما قد أرى ؟

وقام الأفعى يذبح لهم ويستحث خازنا له الطعام ، ثم وضع الطعام وأكلوا وشربوا ، وتنحى عنهم الأفعى حيث لا يرى وهو يسمع كلامهم ، فقال ربيعة :

لم أركاليوم لحما أطيب منه ؛ لولا أن شاته غذيت بلبن كلبة .

فقال مضر:

لم أر كاليوم خمرا ، لولا أن حبلته نبتت على قبر .

فهمس الأفعى:

\_ ما هؤلاء إلا شياطين !

وذهب إلى القهرمانة وقال:

\_ خبريني خبر هذه الكرمة.

\_ إن حُبلته غرستها على قبر أبيك .

وانطلق إلى الراعى وسأله عن العناق الذي ذبحه وقدمه طعاما لبني نزار بن معد ، فقال الراعي :

\_ هي عناق أرضعتها بلبن كلبة ، و لم يكن ولد في الغنم غيرها و ماتت أمها. و رجع الأفعى إليهم ثم التفت إلى ربيعة وقال:

\_ من أين علمت اللحم ؟

\_لأن لحم الكلب يعلو شحمه، بخلاف لحم الشاة فإن شحمها يعلو لحمها. وقال لمضر:

\_ من أين عرفت الخمر ؟

\_ الكرم إذا نبتت على قبر يكون انفعال خمرها أقل انفعالا .

واعتدل الأفعى الجرهمي ثم قال:

\_ قصوا على قصتكم

فقصوا عليه ما فال نزار قبل أن يلفظ النفس الأخير ، فقال الأفعى :

\_ ما أشبه القبة الحمراء من مال فلمضر ، وأما صاحب الخباء الأسود فله كل أسود ، وأما الدراهم والأرض فلأنمار .

وقفل بنو نزار بن معد راجعين إلى مكة ، وذهب مضر بالدنانير والإبل فسميت قبيلة مضر « مضر الحمراء » ، وأخذ ربيعة الفرس وما أشبه فسميت « أنمار الشاة » ، وأخذ أياد « ربيعة الفرس » ، وأخذ أنمار الغنم فسميت « أنمار الشاة » ، وأخذ أياد الغنم البرقاء والحيول البلق ، فسميت « أياد البرقاء » .

٦

ولد معد بن عدنان في أرض النبط ، ولكن الله لم يشأ أن يعبد معد أصنام النبط ولا أوثان قيدار ، فلما قام بختنصر وعزم على أن يطأ أرض العرب بخيله ورجله ألقى الله في قلب عدنان أن يبعث ولديه معد وعك إلى أهلهما بالحجاز ليكونا في مأمن بجوار بيت الله .

كان البيت معظما وزواره مكرمين ، ولا غرو فهم ضيف الله . وكان اللائذ به في أمن واسلام ، وكان الحجاج يغدون ويروحون مطمئنين لا يخشون خيانة ولا غدرا ، قلوبهم مؤمنة ونفوسهم راضية تنعم بالفيض الإلهى ، بذلك النور الذي يبدد ظلمات الجوانح والصدور .

جلبت التجارة إلى مكة الذهب والفضة فأراد الجراهمة أن يهذوا رب البيت هدية تتفق مع ما أصبحوا فيه من غنى ، فوضعوا غزالتين من الذهب في جوف الكعبة .

وسرى إيمان معد بن عدنان بالله الواحد القهار فى ضميره سريان الدم فى شرايينه ، فإن كان قد تزوج فى جرهم فقد ضاق بولاية جرهم للبيت ، فقد بقيت فيهم أكثر من سبعمائة سنة ، وقد أشاح الحارث بن مضاض بن عمرو ابن الحرث الجرهمى بوجهه عن البيت يغدو ويروح بين الحجون والصفا ، والتف به أصحاب السوء فراح يمضى لياليه فى سمر ومجون بعد أن كان ولاة البيت يذكرون الله آناء الليل وأطراف النهار .

كان معد على دين آنائه إبراهيم وإسماعيل ، وكان أعبد من جاء من بسل

نابت فإن كان أبناء نابت وقيدار أول من غير دين الأباء ، فقد كان معد أكثر أبناء نابت بن إسماعيل غيرة على دين الله . وقد خلف في مكة نزارا التقى ليعيد بني إسماعيل إلى سنن الآباء .

ومات معد وأصبح نزار شيخ العدنانيين ، وغلفت عين الحارث عن بيت الله وعن ضيف الله ، وفشت المظالم ووقعت على من دخل مكة من غير أهلها ، واضطرب ميزان العدل وفشا الغش في الأسواق ، وضاق نزار بن معد بذلك البغى فأوصى بنيه وهو يجود بأنفاسه :

\_ أخرجوا جرهم من البيت وليتول ولاية البيت أياد .

واجتمع أياد ومضر وربيعة وأنمار يتشاورون فى وصية أبيهم ، لقد أوصاهم بإخراج جرهم الذين بغوا فى البيت فحق قتالهم ، فإن كان الجرهميون كثيرين فما أكثر بنى إسماعيل وما أعزهم .

وقبل أن يمتشق أياد ومضر وربيعة وأنمار سيوفهم ، وقبل أن ينادوا فى أهليهم حى على القتال ، اكفهرت السماء وبرق البرق ورعد الرعد ثم انهمرت الأمطار على جبال مكة فجرت سيولا إلى الوادى تجرف الدور وتقتلع الخيام وتنزل الهلع فى قلوب القوم الذين استخفوا بحرمة البيت المحرم ، فحل بهم غضب الله .

ودخل السيل البيت فانهدم ، فكادت قلوب الناس تنخلع من صدورهم ، غضب الله عليهم كما غضب على قوم نوح ، إلا أن الأرض بلعت ماءها وأقلعت السماء وغاض الماء وقضى الأمر وقيل بعدا للقوم الظالمين .

ومشى أياد ومضر وربيعة وأنمار وأشراف بنى إسماعيـل إلى جرهـم وحدثوهم عن بغيهم فى الحرم ، فأظهروا التوبة وأعادوا بناء البيت على بناء إبراهيم الخليل ، وقام خطيب جرهم يحذر قومه مغبة الفسق فى الأرض الطاهرة ويحذرهم أن يعودوا ويستخفوا بأمر البيت الحرام ، فقال :

... يا قوم احذروا البغى فإنه لا بقاء لأهله ، قد رأيتم من كان قبلكم من العماليق استخفوا بالحرم فلم يعظموه وتنازعوا بينهم واختلفوا ، فسلطكم الله عليهم فأخر جتموهم فتفرقوا في البلاد ، فلا تستخفوا بحق الحرم وحرمة البيت بيت الله ، ولا تظلموا من دخله أو جاء معظما لحرمته ، أو جاء بائعا لسلعته ومرتغبا في جواركم ، فإنكم إن فعلتم ذلك تخوفت أن تخرجوا منه خروج ذل وصغار ، حتى لا يقدر منكم أحد أن يصل إلى الحرم ، ولا على زيارة البيت الذي هو لكم حرم وأمن ، والطير تأمن فيه .

وقام رجل منهم وقال:

\_ من الذي يخرجنا منه ؟ ألسنا أعز العرب وأكثرهم رجالا وأموالا وسلاحا !

فقال مضر:

\_ إن جاء الأمر بطل ما تقولون .

ومرت الأيام ونسى الجرهميون نذير السماء ، فعادوا إلى بغيهم فاستخفوا بحق الحرم وظلموا من دخله أو جاءه معظما لحرمته ، وطففوا فى الموازين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو زنوهم يخسرون ، وأفزعوا من جاءوا ملتمسين الأمن في جوار بيت الله .

ورأى أشرار جرهم الناس وهم يلقون الحلى والمتاع في خزانة الحرم ، فلعبت الأهواء بأفتدتهم وزين الشيطان لهم سرقة مال الله ، ذلك المال الذى كان للفقراء والمساكين ولسقاية زوار بيت الله ورفادتهم .

وسرقوا أموال الحرم استخفافا بالله وبيته ، ونسوا أن الله قادر على أن يذيقهم العذاب الأليم ، وأن من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك

بظلام للعبيد .

واجتمع البغاة يتسامرون عند البيت ، فلم يعد البيت أكثر من ناد يجتمعون فيه بعد أن نزع من قلوبهم توقيره وتعظيمه وبينا هم سمار يتضاحكون يأتون في ناديهم المنكر إذا بجحافل النمل تنحدر من سفوح الجبال إلى الوادى المقدس ، في ناديهم المنكر إذا بحجافل النمل تنحدر من سفوح الجبال إلى الوادى المقدس ، فبدا كأن الأرض غطيت بغلالة سوداء أخذت تنداح حتى حجبت أديم مكة .

وأتى النمل على الأخضر واليابس ، وراح يكسو الإبل والأنعام بملأ أعينها وخياشيمها وكل أجوف فيها لا يغادرها إلا عظاما ، ثم يستمر كأنما يعرف غائلة .

وأحيط الحرم بأمم النمل بعد أن محقت كل ما اعترض طريقها ، وصارت مكة عروشها خاوية كأن لم تغن بالأمس ، وحانت التفاتة من أحد السمار فارتسم الهلع في وجهه وندت من بين شفتيه صيحة مرعوبة كأنما شهد الموت :

## \_\_ النمل ! النمل !

وتجاوبت صيحات الهلع في جنبات الوادى ، وبلغت القلوب الحناجر وتقطعت الأنفاس من الرعب ، وماج الناس بعضهم في بعض يتدافعون بالمناكب قد ذهل كل بنفسه عمن حوله ، يجرى هنا وهناك لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ينعق بما لا يسمع ، ولكن أين المفر ؟ والنمل يزحف من كل جانب ليطبق على من استخفوا بحرمة الله .

وحاول الناس في يأس أن يشقوا طريقهم بين جيوش النمل التي غطت كل ما تقع عليه العين . فمشى النمل على نعالهم وراح يزحف على سيقانهم وإن هي إلا لحظات حتى غطى أجسامهم واتخذ طريقه إلى أنوفهم وآذانهم ، فسقطوا

يتخبطون يسبحون في بحار النمل وقد ذاقوا مس العذاب الأليم .

وانطلق صراخ الفزع من الحناجر ، وتجاوبت جنبات مكة بالعويل واشتد النحيب ، وفح الناس فحيح الأفاعي وهم يتلوون كأنما قد ألقوا في الجحيم ، ونشبت معارك يائسة بين المتشبثين بالحياة وذلك النمل الذي كان يتوافد توافد المونج يهاجم فريسته في عناد وإصرار .

وشلت الأيدى وخرست الألسن وهمدت الأجسام فقد زهسقت الأرواح ، وساد الحرم سكون الرموس بعد أن بطش الله البطشة الكبرى ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

وتقضت أيام رهيبة على من استخفوا بحرمة بيت الله ، ذاقوا العذاب ألوانا قبل أن صاروا كأمس الدابر ، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما .

وانقشع النمل عن الوادى بعد أن تجرع غصص الموت كثير من جرهم وجلاعنها بعضهم يجرجرون أذيال الذنوب ، ومشى أياد ومضر وأنمار وربيعة بعضهم إلى بعض يتلاومون ، فأبوهم نزار بن معد أوصاهم بأن يخرجوا جرهم من البيت بعد أن فجروا فيه ، ولكنهم تقاعسوا عن تنفيذ وصية أبيهم فبعث الله جنوده لينتقم من الظالمين .

كاد الله أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لأنهم سكتوا عن الفاسقين، وقد أرسل الله جيوش النمل نذيرا لهم ليخرجوا من بقى من جرهم من الحرم ومن جواره ، ذلك بأنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام إنهم قوم فاسقون وحمل أياد ومضر وربيعة وأنمار وكل من كان من بنى إسماعيل فى مكة السلاح ابتغاء إجلاء من لم يعظموا حرمات الله ، وإن كانوا أخوالهم وإن تزوجوا فيهم .

ودارت الحرب بين الحق والباطل ، بين جنود الله وحزب الشيطان ، وراح الرجال بمشون إلى الرجال يلعبون بالسيوف ويسددون السهام ، وكانت قلوب العدنانيين عامرة بالإيمان بينها كانت قلوب جرهم هواء .

وسالت الدماء ، وحمى وطيس القتال على سفوح الجبال وفى الوادى المقدس وحول الكعبة ، وانكسرت جرهم فراحوا يتأهبون ليولوا الأدبار ، وأحس الحارث شيخ جرهم وملكهم أن الدائرة ستدور على قومه فانطلق إلى جوف الكعبة وأخرج الغزالين وكانا من الذهب ، وانتزع حجر الركن وقد عنى على أن يفر بما حمل .

والتفت الحارث حوله فرأى العدنانيين ظهروا على قومه ، فإن انطلق بالغزالين وحجر الركن فما أسرع أن يلحقوا به ويستولوا على ما معه ، ووقعت عيناه على بئر زمزم وفى مثل لمح البصر قفزت إلى رأسه فكرة فخف لتنفيذها .

راح يدفن الغزالين وحجر الركن فى البئر وأهال عليها التراب ، ثم امتطى واحلته وأرخى لها العنان ، وأحس الرجال فرار قائدهم فولوا الأدبار وفروا مخلفين وراءهم مكة .

وانحدر الحارث ومن بقى معه من فلول جرهم إلى اليمن ، وما غاب البيت عن عينيه حتى هاجه الشوق فراح ينشد في صوت أقرب للنحيب :

كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا

أنسيس ولم يسمسر بمكسة سامسر بلي نحن كنسسا أهلهسسا فأزالنسسا

صروف الليـــالى والجدود العوائـــر

وكنا ولاة البيت من بعد نابت نطيوف بلذاك البسيت والخير ظاهسر ملكنا فعززنا فأعظم بملكنا فليسس لحي غيرنكا ثم فاخسسر وكنا لإسماعيال صهارا وجيرة فأبناؤه مناوي الأصاها فأخر جنامنها الملسيك بقسدرة أقــــول إذا نـــام الخلي و لم أنم إذا العرش لا يبعد سهيل وعامر وصرنا أحاديث وكنا بغبطة فسحت دمسوع المعين تبكسي لبلسدة بها حـــرم أمــن وفيها المشاعــر بـواد أنـيس لـيس يـؤذي حمامـه ولا منفــــــر فيها وفيها العصافـــــر وفيها وحسوش لا تهسرام أنهسته إذا أخـــرجت منها فمــــا ان تغـــــادر

# ٧

طوى الزمن أيام قورش وقمبيز ودارا ، وامتدت الإمبراطورية الفارسية بفضل النفحة الروحية التى نفحها زرادشت فى روح الشعب الفارسي من فارس إلى بلاد كوش جنوبى مصر ، وراح الفرس يحلمون بتحطيم منافسيهم الإغريق والاستيلاء على عاصمة ملكهم أثينا .

كان زرادشت قد أشعل نارا لتذكر المؤمنين بأهورا مزدا الإله الحكيم رب العالمين ، فطال على الناس الأمد وقست قلوبهم ونسوا أصل الدين القيم وحسبوا أن النار تعبد لذاتها ، فبنوا بيوت النيران وخروا لها ساجدين ، وذهب دين زرادشت فيما ذهب وجاء على أنقاضه دين المجوس .

كان أخشويرش واليا على بابل أثناء حكم أبيه دارا ، وقد استمرت هذه الولاية اثنى عشر عاما ، فلما هلك دارا تولى أخشويرش ملك فارس وصار ملك الملوك « شاهنشاه » .

وكان أول عمل قام به هو إخماد الثورة التي اندلعت في مصر . وقد عذب وقتل وهدم المعابد وصب جام غضبه على الكهنة وقضت سيوف على الحيوانات المقدسة .

وقامت ثورة أخرى في بابل فدق حصون المدينة وهدم معابدها ونهب كل ما فيها من تماثيل ذهبية لمردوخ ونانا وعشتار ، ولم يتركها إلا خرائب تجرى الجرذان في أكوامها وتنعق البوم على آثارها .

وتغلغل نفوذ اليهود في دواوين كسرى ورأوا أنه كلما اتسعت رقعة فارس ( العدنانيون )

امتدت سلسلة سلطانهم وازدهرت تجارتهم ووقعت دول وممالك فى قبضتهم الاقتصادية ، فراحوا يزينون لأخشويرش غزو بلاد اليونان للفضاء على منافسة الإغريق ، وأغروه أن يسير فى البر لا فى البحر ليتمكنوا من ترك حلقات اليهود فى مدن القوافل التجارية ، فما كان البحر يصلح لتحقيق مأربهم .

وسار أخشويرش على رأس جيشه واليهود معه ينثرون جماعات منهم فى بقاع الأرض ليتحقق لهم حلم السيطرة العالمية على تجارة الدنيا وسياستها بأيد ترتدى قفازات حريرية .

وفى سبعة أيام أقام الفينيقيون جسرا على البسفور عبره أخشويسرش وجنوده ، وانطلقوا يصيخون أسماعهم لأهازيج النصر حتى وطئوا بأقدامهم أرض أثينا قلب إمبراطورية الإغريق النابض ، وقبل أن يتمكن أخشويرش من أن يطعن الإغريق الطعنة القاتلة جاءت الأنباء أن الأسطول اليوناني حطم الأسطول الفارسي في معركة سلاميس البحرية.

وعرف قلب أخشويرش الخوف واستولت عليه فكرة أنه إن لم ينسحب بجنوده سريعا فسيلتف حوله اليونانيون ويقضون عليه وعلى من معه من خيرة جنود فارس ، وقد يكون في ذلك ضياع الإمبراطورية .

وانسحب الشاهنشاه إلى أرض فارس وراح يفكر فى أمره ، إن سلطانه عتد إلى شعوب لم يمتد إليها سلطان ملك قبله ، فولاية الهند تدفع إلى خزائنه ما يقرب من خمسة آلاف وزنة من الفضة كل سنة ، وتدفع بابل وآشور ألف وزنة ، أما مصر فقد كانت تدفع سبعمائة وزنة وكميات من القمح تكفى لإطعام مائة وعشرين ألف نسمة ، وكانت سورية وفلسطين تدفعان ثلاثمائة وستين وزنة ، وكانت بلاد الميديين تبعث مائة ألف رأس من الغنم ، وكانت

بلاد أرمينيا ترسل ثلاثين ألف طير إلى الملك الذي يتربع على عرشه .

فكر أخشويرش فرأى أن وزنات هائلة من الذهب والفضة ترد إليه ، وكانت الوزنة قرابة نصف الكيلو ، وأن العملة التي تحمل صورته تتداول في كل الأرض ، وأن البريد منتظم بين عاصمة ملكه وجميع ولاياته ، وأن الضرائب تجبى لتصب في خزائنه ، فماله والحروب ، لماذا لا يتمتع بحياته ويبنى القصور ويعيش في ترف ويغرق في اللذات ؟!

وغص القصر بالنساء والمغنيات وأدوات الطرب والشراب ، وبدأت المادية الطاغية تنخر في البنيان الأشم الذي أقامته نفحة زرادشت الروحية ، تلك النفحة التي حملت الرعاة الحفاة الذين كانوا يعيشون حياة الضنك في فارس إلى أقصى الأرض .

ورأى اليهود أن الفرصة الذهبية سنحت ، فما دام ملك الملوك قد استكان للترف فما أيسر أن يستولوا عليه وأن يجعلوه ألعوبة في يد غانية يهودية ، وما أكثر الغانيات الفاتنات في بني إسرائيل .

وقف مردخای و کان من الیهود الذین یقفون لحراسة قصر ملك الملوك فی ثیاب مزر کشة ، وقف منتصبا کتمثال ولکن الأفكار کانت تنشال علی رأسه ، فرأی نفسه و هو یباع فی أسواق الرقیق إلی رجل نقیر لم یکن صاحب ضیاع أو قصور بل صاحب عمل اشتراه لیعاونه فی عمله ، ورأی نفسه و هو یعمل لذلك الرجل حتی کسب ثقته ، ثم کاتبه علی أن یهب له حریته لقاء مبلغ کبیر ، و لما کان یهودیا فقد کان قادرا علی کسب الأموال من کل السبل ، فراح یعمل حتی ادخر ما یفك به رقه و یعید إلیه حریته ..

\* \* \*

ودخل مردخاي غرفته في القصر الكبير فألفي إستر ابنة أخيه تتطلع إلى

صورتها في المرآة وقد لاح في وجهها الرضا ، كانت رائعة الحسن شديدة الأسر عيناها تلمعان ببريق يخطف القلوب ، وشعرها الأسود الجميل المسترسل خلفها يزيدها روعة وحسنا ، كانت في السابعة عشرة يزينها تاج الشباب ويتدفق فيها الدم الفوار .

ورمقها بنظرة طويلة وقال :

\_\_ ما خلق الله هذا الجمال عبثا ، لا بد يا إستر أن يبذل لمصلحة بنى إسرائيل .

وشرد قليلا ثم قال:

\_ لا بد أن نستولى على هذا القصر ، أنا بدهائى وأنت بجمالك ، فما جئت إلى هنا إلا لأتسلط على القصر ومن فيه وأحرك رجاله ليعملوا على ما فيه مصلحتنا نحن اليهود .

\_ حلم لذيذ وما أحسب أن ذلك ميسور .

\_ ما أيسر ذلك على من ينفق الأموال ويقدم مثل جمالك الفاتن البديع ، أتعرفين مموكان حكيم المملكة الذي لا يقطع الملك أمرا إلا إذا استشاره ؟ إنه طوع بناني أغرقته بهداياي . إنه ليس وحده الذي استملته إلينا فهناك الخصيان السبعة الذين لا يغادرون الملك في الليل أو في النهار .

\_ أتحسب أننا ننجح في استمالة كل الرجال بالمال ؟

\_ من لم يأسره المال يأسره الجمال.

وتأهب القصر للوليمة الكبرى التى أعدها الملك أخشويرش للأمسراء وأشراف قومه ورؤساء مملكته ، كان الملك يريد أن يظهر للناس عظمته ليزداد فى أعينهم رفعة ، فأنفق على الوليمة بسخاء .

وتوافد الأمراء والأشراف إلى حديقة القصر ، وأقبل الملك يتألسق

كجوهرة ، وجاء الخدم بكئوس الذهب والفضة يقدمون الخمر ، الليل والجميع ليعودوا إلى الوليمة الليل والجميع ليعودوا إلى الوليمة في اليوم التالى ، فقد كان مقررا أن تستمر وليمة الأمراء والأشراف مائة وثمانين يوما .

وأعدت الملكة وشتى وليمة للنساء ، فما كان الرجال والنساء يجتمعون في مكان واحد ، واستمرت هذه الوليمة أياما وأسابيع وشهورا .

وأراد الملك أن يشرك عامة الشعب في الإعجاب بعظمته فدعا الشعب إلى قصره ، ودعت الملكة النساء إلى جناحها .

وراح الخدم يصبون الخمر حتى جرت أنهارا .

وانتشى الملك ولعبت الخمر برأسه فقال للملأ:

\_ إن امرأتي أجمل امرأة في هذه البلاد ، ألا تصدقون ؟ سترونها الآن و ستحكمون أنها أجمل امرأة في الوجود .

ونادي الملك خصيانه:

\_\_ برتا .. حربونا . اذهبا وقولا لها إنى أطلبها هنا ليرى الناس جمالها البديع .

كان مردخاى حاضرا فلمعت فى ذهنه فكرة ، فاقترب من الخصى كركس وهمس فى أذنه :

\_ ليت الملكة ترفض الحضور . كيف تحضر جلالتها إلى هؤلاء السكارى ، لو كان لى من الأمر كثير أو قليل لذهبت إليها أشير عليها بعدم المجيء .

وانسل إلى مموكان الحكيم حتى إذا ما عاد الخصيان التقم أذنه وهمس: \_\_ يخيل إلتي أن الملكة رفضت المجيء ، فلو أنهاا رفضت لكان في ذلك إهانة

للملك وللشعب جميعا.

وتقدم الخصيان إلى شاهنشاه وقالوا:

\_ لا تقبل جلالتها أن تجيء تعرض نفسها على سكارى يترنحون . فصاح الملك في غضب :

> \_ أين مموكان ليرى رأيه في هذه التي عصت أوامرنا ؟ وجاء مموكان يقول ما أوحى به إليه مردخاى :

\_ إن الملكة وشتى تستحق أن تجرد من لقبها وأن تطرد من القصر جزاء وفاقا على غرورها وعدم خضوعها لما أمر به جلالتك .

\_ على بالكتاب ليكتبوا إلى أقطار مملكتى أن الملك أخشويرش شاهنشاه فارس طلق الملكة وشتى لعصيانها أوامره ، فما كان لامرأة أن تعصى زوجها لأنه وحده الحاكم في بيته .

ودخل مردخاي على إستر وهو يتهلل بالفرح وقال لها:

\_ إستر! آن لهذا الجمال أن يسود ، طلق الملك الملكة وطردها من قصره . إنه بعد أن طلقها سيحس وحشة وسينشد السلوى ، سيبحث عن العذارى الفاتنات في مملكته، وليس فيها من هي أفتن منك يا إستر ، سأقدمك إليه لتسليه لبه وتقوديه حيث تقودينه ، ولن تقوديه إلا إلى ما فيه مصلحة بني إسرائيل .

- \_ أتقدمني يا عمى حظية للملك ؟
- \_\_ أجل حظية للملك ، حظية الملك التي تقدم جسدها صيانة لمصالح شعبها . يا لها من تضحية كريمة خليقة بنا يا إستر .

وبعث الملك رسله إلى أنحاء مملكته يلتمسون الفتيات الأبكار الجميلات ، وتوافد إلى القصر فتيات رائعات الحسن ممشوقات القد ، غاية في الفتنة

والجمال ، ودفع بهن إلى هيجاى حارس النساء ليطيبهن بالعطور والبخور والأدهان .

وفى ذات يوم همس مردخاى فى أذن هيجاى أنه عثر على تحفة من تحف الجمال ، والتمس منه أن يأتى معه ليراها فإنه على ثقة من أنها ستبهر الخصى الخبير فى النساء .

وانطلق مردخای وهیجای إلى حیث كانت إستر ، وأبرمت بین مردخای والخصی أخطر معاهدة أبرمها الیهود!

كان هيجاى يدفع إلى الملك بعذراء كل ليلة ، فما تنقضى الليلة ويلوح نور الصباح حتى يدفع بالمرأة إلى حارس السرارى لتنضم إلى قطيع المنساء المترقبات إشارة من الملك لتسرى عنه ليلة .

وجاءت الليلة المرتقبة ليلة دخول إسترعلى الملك ، فأخذ هيجاى يتفنن فى تزيينها ويوصيها بما تفعل لتفتن الملك وتستولى منه على السمع والسبصر والفؤاد . وانقضت الليلة وجاءت الليلة التالية ، وجاء إليها هيجاى يزف إليها البشرى الغالية ، إن الملك يطلبها ليلة ثانية .

وتصرمت الليالي والملك يطلب إستركل ليلة فقد شغف بها حبا. وفي ذات ليلة لعبت الخمر برأسه وأسرته أفانين بنت اليهود فنادى بإستر ملكة على البلاد.

وراح مردخاى يتقرب من أخشويرش ، إنه يريد أن يصبح المحرك للملك من وراء ستار ، وراح يسترق السمع لكل حديث ويحصى حركات رجال القصر ، ولما كان الملك قد ألقى بنفسه فى أحضان المجون وأسلس قياده لليهود فقد أحنق ذلك كل من حوله .

كان بغثان وترشى خصيا الملك حارسا الباب يدبران مؤامرة اغتيال .

الملك ، ويسمع مردخاى بثهما ونجواهما فيرفع الأمر إلى إستر ، ويقبض على الغلامين ويحكم عليهما بالقتل والصلب ، ويفكر في مكافأة مردخاى فيبعث إلى هامان وزيره ويقول :

ـــ أنقذ مردخاي حياتي وإني أفكر في أن أدنيه مني .

\_ أرى يا مولاى أن تمنحه جائزة وأن تدعه حيث هو.

\_ لماذا يا هامان ؟

\_\_ لأنه يهودي واليهودي لا يخلص إلا لنفسه .

ودخلت إسترعلي الملك وقالت :

\_ ماذا فعلت لمردخاي يا مولاي ؟

\_ أعطيته جائزة .

... إن ما فعله مردخاي يستحق أن يسجل يا مولاي .

\_ هذا حق .

وأمر أخشويرش أن يدون ما فعله مردخاى فى التوراة ، فى سفر أخبار الأيام ، فقد صارت التوراة سجلا لتاريخ اليهود . فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون .

وفي ذات يوم دخل هامان على الملك وقال له :

\_ إن اليهود الذين وفدوا إلى بلادنا سبيا من أورشليم قد عظم نفوذهم فى البلاد ، أثروا واغتنوا وأصبحوا أسياد المال المتحكمين فى الأسواق والأقوات والأرزاق ، إنهم يتلاعبون بالأسعار ويمتصون دم شعبك يا مولاى .

لو كان نفوذهم قد قصر على دنيا المال ، لهان الخطب ، ولكن نفوذهم تغلغل في كل مكان ؛ علموا الرؤساء الرشوة وبذروا في قلوبهم الطمع

وغرسوا في النفوس الأحقاد ليشغل الشعب بأحقاده عنهم ، إنهم لو قدروا على أن يقوضوا عرشكم تحتكم لقوضوه .

\_ ماذا ترى أن نفعل فيهم ؟

- نستأصلهم ، نقتل أطفالهم وغلمانهم وشبابهم ونساءهم ورجالهم وشيوخهم ، فنستريح من شرورهم .

ـــ هذا هو الرأى يا هامان . خذ خاتمى وأصدر إلى الولاة أمرا بقتل كل يهودى فى ولاياتهم .

وعلم مردخاى بالأمر الملكى القاضى بإبادة اليهود فى فارس والهند والبلاد الممتدة إلى كوش جنوبى مصر ، فشق ثيابه وانطلق إلى ميدان القصر يصرخ وينوح ، وراح يحثو التراب على رأسه . وبلغ إستر ما يفعل فبعثت إليه من يسأله عن الخبر فأرسل لها مع الرسول :

ــــ إن هامان استصدر أمرا بقتل جميع اليهود فى الثالث عشر من شهر آذار .

نزلت المحنة بشعب إسرائيل فوجب عليها أن تمد يد العون إلى شعبها . وأولمت إستر للملك وهامان وليمة وجلسوا ، ولما دارت الكئوس قال الملك لإستر :

- \_ ماذا تطلبين يا إستر ؟ لك أن تسأليني نصف مملكتي .
  - ـ كل ما أطلبه هو رضى مولاى .

ودخلت إستر مخدعها فإذا بالملك يدعوها إليه ، فذهبت وهي تحمل سفر أخبار الأيام ، ولما أغلق الباب عليهما راحت تقرأ والملك يصغى ، حتى إذا بلغت قصة مردخاى وتلك المؤامرة التي كانت تدبر لاغتيال أخشويرش قالت :

\_ هذا رجل أسدى إلى الدولة أجل خدمة ، ماذا فعلت له يا مولاى ؟ \_ كل ما أذكره أننا منحناه بعض المال .

وطوقت الملك بذراعيها وقالت وهي تقبله:

\_ ليت الذين حولك يا مولاى مثل هذا الرجل الـذى أفعم قلبــه بالإخلاص .

\_ غدا سنفكر أنا وهامان في تكريم هذا الرجل.

\_\_ لى رجاء يا مولاى ، إذا أردت أن يكون رأى من تستشيره خالصا فلا تذكر له اسم من تريد تكريمه . سله عما يشير بفعله لرجل يسر الملك أن يكرمه .

واجتمع الملك وهامان وإستر ، وقال الملك لهامان :

\_ بماذا تشير علينا يا هامان في رجل يسرنا أن نكرمه ؟

\_ أرى يا مولاى أن يكلف أحد الأشراف بإلباس ذلك الرجل اللباس السلطانى ، وأن يقدم له فرس الملك ليركبه فى ساحة المدينة ، وأن ينطلق الشريف أمامه يهتف : « هذا جزاء من يرضى الملك عنه ويأم بتكريمه » . وقال الملك لهامان :

ــ خذ اللباس والفرس يا هامان واذهب إلى مردخاى ، ذلك اليهودى الجالس ببابى وافعل به كل ما قلته فإنه يسرنا أن نكرمه .

وذهب هامان إلى مردخاي وفي صدره أتون نار يكاد يموت كمدا وألبسه لباس الملك وأركبه فرسه!

وفى الليل راح أخشويرش يمرر يده على عنق إستر ويقول:

ـــ ما أروع هذا العنق البديع!

ــ هذا العنق البديع يا مولاي ستعمل فيه السكاكين .

- ــ من ذا الذي يجرؤ أن يمسه ؟!
- \_ من أساء استغلال عطفكم ورعايتكم .
  - \_ من يكون ؟
- ـــ هامان يا مولاى . هامان الذى حرضكم على اليهود ، على الذين أخلصوا لكم ، والذين لا ذنب لهم إلا أنهم أحبوكم .
  - \_ وما علاقتك أنت بهامان وبأمره بقتل اليهود ؟
- \_ إنى يهودية يا مولاى ، فإذا نفذت أمر القتل فيهم قطعت رأسي معهم ، بحق حبى يا مولاى أستوهبك حياتي وحياة شعبي .
  - و دخل هامان على إستر وقال لها :
  - \_ ليتني أعرف ذلك الذي مشى بالبهتان بيني وبين مولاي .
    - فهبت إستر كنمرة وقالت في قسوة :
- \_\_ أنا يا هامان ، أنا إستر اليهودية التي وسوست للملك أن يبيدها ويبيد عبها .
  - \_ ما كنت أعرف يا مولاتي أنك يهودية .
  - \_ آه لو كنت تعرف لفرشت طريق اليهود بالورود!.
- \_ لا . ما كنت أفعل إلا ما فيه مصلحة مولاى ومصلحة بلادى . كنت أشير عليه أن يبيدهم لأن في إبادتهم حياته وحياة شعبه .

#### وصاحت إستر:

- \_ ابتعد يا أبغض من وقعت عليه عيناى .. ابتعد .. اخرج ..
- وفتح الباب ودخل الملك وصوت إستريرن فى أذنيه . فثارت ثائرته ورأى هامان بالقرب ممن شغف بها حبا فتحركت غيرته فصاح:
  - ـــ يا لِلئيم الذي أكرمته فكفر بنعمتي ودخل على أهلَى في غفله مني !

وقتل هامان فخلا الجو لإستر ، وأصبح أخشويرش أطوع لها من بنانها تحركه كيف تشاء ، فكانت تنفذ أهدافها بين رشف الكئوس ورشف الثغور ، فمكنت لمردخاى في القصر وأقنعت الملك أن يبعث إلى الولاة أن الملك العادل أخشويرش قد عفا عن اليهود وأكرمهم وخصهم برعايته .

وتحركت في إستر روح الشر ، فراحت تحرض اليهود على التنكيل بأهل البلاد لتنزل الرعب بقلوبهم فتمكن لأهلها في الأرض ، فقام في مملكة أخشويرش عهد من الإرهاب ، في ظل إستر ومردخاي ، وفي غفلة من الملك اللاهي عن شعبه بالجسد الذي يحوى بين جنبيه روحا تتعطش إلى سفك الدماء .

وراح مردخاى يقدم إلى الملك أسرابا من العذارى ليشغله باللذة عن إنصاف المظلومين وما أكثرهم في ملكه !

وصارت المملكة الفارسية الهائلة الممتدة من الهند وفارس إلى كوش مرتعا خصبا لليهود ؛ يعيثون فيها فسادا ؛ ورضى اليهود عن إستر وقدسوها ، ودونوا قصتها في التوراة وخلعوا عليها هذا اللقب « إستر القديسة » وصارت عند كل يهودي ملء العين والفؤاد .

### ٨

قامت العداوة بين الشرق والغرب ، بين الفرس واليونان ، وكانت عداوة شديدة الضراوة حتى إن أخشويرش خرج بجيوشه ليحتل أثينا ، ولكنه انسحب منها ليرعى في أحضان اللذة واليهود .

ونخرت اللذة والدعة والفساد فى عظام الإمبراطورية الفارسية ، وراح مردخاى يسوم الفارسيين العذاب ، يقتل كل من يرفع صوته بالإصلاح ويردى أعداء اليهود فى التهلكة وينكل بالمتبرمين من سلطانه وسلطان إستر ، الساخطين من تغلغل اليهود فى اقتصاد البلاد واستيلائهم على منابع الثروات . وراحت دولة اليونان الفتية تتأهب لتلعب دورها فى المنطقة بعد أن رأت الفساد يستشرى فى فارس ، والأغنياء يقلدون الشاهنشاه فى ترفه واستسلامه لليهود ، لقد دب الضعف والانحلال فى كيان أعدائها وإن بدا للناس شاخا مهسا .

وبينا استشعرت اليونان راحة لذلك السوس الذي بدأ ينخر في عظام الإمبراطورية الفارسية ، أحست ممالك النبط وقيدار وقبائل بني إسماعيل الأخرى قلقا ، فقد تحالفوا مع الفرس وعاونوا قمبيز على فتح مصر ومدوايد العون إلى دارا من بعده وباركوا فكرة إحياء توصيل البحر الأحمر بالبحر الأبيض عن طريق النيل ، فقام دارا بحفر قناة توصل بين شرق الدلتا والبحيرات والبحر الأحمر ؟

إنه ذلك المشروع القديم الذي بدأه ملوك الأسرة الثانية عشرة ، وقد

حاول نكاو الثاني في الأسرة السادسة والعشرين أن ينفذه ، وبعد أن قطع فيه شوطا وتحمل في سبيله تضحيات كثيرة توقف عن المضى فيه نزولا على وحى من هيكل مدينة « بوتو » يعلن في وضوح أن هذا العمل ضار بمصر ، ولن يستفيد منه إلا أعداؤها ؟

كانت العلاقة بين الفرس والعرب لا تزال طيبة ، فقد أوصى زرادشت أتباعه أن يتبعوا تعاليمه إلى أن يجيئهم صاحب الجمل الأحمر الذى سيبعث فى العرب ليملأ الدنيا عدلا ونورا ، وكان ملوك قيدار والنبط وشيوخ الإسماعيليين سعداء بهذه الصلة الطيبة ، كانوا تجارا ، وكانت أطماعهم عريضة ، وأن العلاقات الطيبة بينهم وبين فارس العظيمة تمكن لهم من تحقيق آمالهم ، إذا تيسر لهم حمل اللبان والمر والطيب والحرير والذهب والفضة إلى الهند وإلى كوش جنوبي مصر ، وقد عاونت القناة التي حفرها دارا على ازدهار تجارتهم .

كان ملوك النبط وقيدار وشيوخ الإسماعيليين مطمئنين ما دامت فارس حليفتهم قوية مرهوبة الجانب. فلما ظهرت بوادر الضعف فى حلفائهم فى قصر أخشويرش أوجسوا خيفة ، فلو قضت مؤامرات النساء التى تنسج فى جنبات القصر على إمبراطورية أحفاد قورش ، فإن ساعد اليونان سيشتد وتصبح مصر وسورية وممالك النبط وقيدار وبنى إسماعيل الممتدة بين مصر وبابل ميدانا للقتال بين الإمبراطورية الفارسية الغاربة وإمبراطورية اليونان التى بدأت ترتفع ليشرق نورها على العالمين .

وراح النبط يحصنون عاصمتهم البتراء ويبنون الحصون فى الجبال حتى صارت كالصخرة يصعب اختراقها ، وراح بنو قيدار يقوون قلاع دومة الجندل ويتأهبون جميعا للدفاع عن حريتهم إذا جاء الإغريق يوما ليطئوا

بلادهم التي لم تسترق أبدا لدولة من الدول أو إمبراطورية من الإمبراطوريات العظيمة التي تعاقبت على المنطقة ، مذ خرجوا من مكة ليتفسحوا في الأرض .

وفى ذات ليلة بينا كان أخشويرش يسير فى ردهات القصر يترنح من خمر إستر إذ طعنه أحد الحجاب طعنة قاتله ، فدبت الفوضى فى البلاد ، وأعمل الطامعون فى العرش سيوفهم فى رقاب منافسيهم فجرت الدماء أنهارا ، وأخيرا تمكن أرتخششتا الأول ابن أخشويرش من أن يتولى الملك بمعاونة اليهود ، وأن يصبح شاهنشاه فارس .

وحنقت الممالك التي أرادت أن تتحرر من سيطرة فارس من الهند إلى كوش على اليهود الذين عاونوا على عودة الحكم إلى ابن أخشويسرش، وازدادت كراهيتهم لهم . ولكن ماذا يهم اليهود من تلك الكراهية ما دام ملوك فارس قد أصبحوا ألعوبة في أيديهم ويوجهونهم حيث يشاعون!

كان قورش قد سمح لليهود الذين خلصهم من ذل الأسر ببابل أن يعودوا إلى فلسطين وأن يعيدوا بناء هيكلهم الذي خربه بختنصر، وأمر قورش الجماعات التي كان اليهود يعيشون بينها أن تعينهم بالمال الذي يحتاجون إليه في رحلتهم الطويلة إلى فلسطين، ولم يتحمس شباب اليهود لذلك التحرير لأن كثيرا منهم تأقلموا في التربة البابلية وامتدت أصولهم فيها، فترددوا طويلا في ترك حقولهم الخصبة وتجارتهم الرائجة ليعودوا إلى القفار الخربة في المدينة المقدسة!

ومرت سنتان على نداء قورش قبل أن تبدأ الفصيلة الأولى من اليهود المتحمسين رحلتها الطويلة التي دامت ثلاثة أشهر إلى الأرض التي خرج منها آباؤهم قبل ذلك بمائة عام .

وأذن دارا الأول لليهود أن يعيدوا بناء الهيكل فأتموا بناءه بعد اثنتي عشرة سنة ، ودبت الحياة مرة أخرى في أورشليم ، وكان أشعيا قد ألقى نظرة عليها منذ مائة سنة بعد أن دمرها بختنصر وقال :

\_ أني يحيى هذه الله بعد موتها ؟

فأماته الله مائة عام ثم بعثه قال:

\_ كم لبثت ؟

قال:

\_ لبثت يوما أو بعض يوم .

قال :

\_ بل لبثت مائة عام ، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنَّه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس ، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما .

فلما تبين له قال:

\_ أعلم أن الله على كل شيء قدير .

وقام أشعيا يستأنف دعوته ، ودعاه كتاب التوراة أشعيا الثاني !.

وأراد اليهود الذين استولوا بدهائهم ونسائهم على ملوك فارس أن تكون لهم الكلمة العليا في أورشليم ، فراحوا يزينون لأرتخششتا أن يسمح بعودة العزير في ألف وخمسمائة يهودي ممن شبوا في أرض السبي إلى أورشليم ، ليمكنوا لسلطان فارس في الأرض التي بارك الله فيها للعالمين .

وعاد العزير والذين معه إلى بيت المقدس ، وكان العزير يحمل التوراة التى أعيدت كتابتها فى بابل بعد أن حرق بختنصر كل نسخ التوراة يوم أن غزا أورشليم واليهودية .

تأثرت التوراة التي كتبها أحبار اليهود في أرض السبى بأساطير البابليين ، فقد كان للبابليين أيام حرم ؛ أيام صوم ودعاء يحرمون العمل فيها وكانوا يطلقون على تلك الأيام شبتو ، فحرم اليهود العمل في يوم السبت ، وما جاء بذلك الآباء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب .

ونسى اليهود فى أرض السبى الحياة الأخرى واعتنقوا ما كان يعتنقه البابليون من أن الإنسان يذهب بعد الموت إلى الأرض التي لا رجعة منها ، إلى أرض الظلام وأطلقوا عليها شيول ، ثم قالوا إن الإنسان يثاب على أفعاله ويعاقب عليها فى الحياة الدنيا .

وراحت التوراة الجديدة تروى تاريخ اليهود فرفعت إستر إلى مرتبسة القداسة ، ولما كان اليهود فى ذلك الوقت أذلة ملطخين بالعار فقد ألصقوا بالرسل والأنبياء كل نقيصة ، وجعلوهم يعاقرون الخمر ويرتكبون الفواحش ويضطجعون مع بناتهم ولا يتورعون عن الكذب والزنا وإتيان الفسوق!

كان اليهود في فلسطين في شوق إلى التوراة ، فلما جاءهم العزير بما كتب في أرض السبى فتنوا به حتى إنهم قالوا : العزير ابن الله .

و لم تعرف أرض فلسطين الاستقرار طويلا ، فسرعان ما شب النزاع بين اليهود الذين عادوا مع العزير واليهود الذين كانوا فى فلسطين قبل عودة من كانوا فى أرض السبى ، ونشبت مناقشات حامية بين يهود أورشليم ويهود السامرة ، قال السامريون إن كانت التوراة قد نزلت على موسى فعلى من نزلت الأحداث التى تروى تاريخ اليهود بعد موسى ؟ ومن ذا الذى روى الآيات الواردة فى التوراة الجديدة بعد الإصحاحات الخمسة الأولى ؟ ومن ذا جعل إستر قديسة ؟

واشتد الجدل بين العزير وقومه وبين السامريين الذين لم يعترفوا (العدنانيون)

إلا بالإصحاحات الخمسة الأولى ، ورأى العزير أن يستنجد بأرتخششتا بعد أن بلغ النزاع بين اليهود الوافدين من فارس وبين السامريين حدا ينذر بنشوب الحرب بينهم ، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون .

وراح اليهود الذين استولوا على عقول ملوك فارس يزينون للملك نصر اليهود الذين خرجوا مع العزير بحجة تمكين سلطان الفرس فى فلسطين ، فبعث أرتخششتا ساقيه نحميا وكان يهوديا ليحكم بين الذين اختلفوا فى التوراة . مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدى القوم الظالمين .

وانطلق نحميا إلى فلسطين يحاول أن يلم شمل اليهود المختلفين وأن يعيد بناء ما تهدم من أماكنهم المقدسة ، وانتهى به الأمر أن جعل الشاهنشاه يعترف بالحاخام الأكبر ملكا على أورشليم وأرض يهوذا .. وعلى الرغم من ذلك ظل الخلاف ناشبا بين اليهود والسامريين . وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد .

طال على اليهود الأمد فقست قلوبهم ونسوا رب إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ورب موسى وهارون ، رب العالمين ، فراحوا يكتبون فى توراتهم الجديدة أن موسى صنع أفعى نحاسية ، وأن اليهود عبدوها فى الهيكل إلى أيام حزقيا ، وقدسوا الأفعى لأنها رمز الذكورة المخصبة ولأنها تمثل الحكمة والدهاء والخلود .

واتخذوا يهوه إلنها وصاغوه فى الصورة التى كانوا عليها فجعلوه إلنها صارما ذا نزعة حربية صعب المراس ولم يجعلوه عالما بكل شيء ، قالوا فى توراتهم الجديدة إن إلنههم طلب منهم أن يميزوا بيوتهم لما تأهبوا للخروج من

مصر بأن يرشوها بدماء الكباش المضحاة لئلا يهُلك أبناءهم على غير علم منه مع من يهلك من أبناء المصريين!

وراح الكهنة يؤكدون في توراتهم الجديدة أن لا أحد غير الكهنة يستطيع أن يقرب القرابين التي يتقبلها الإلله ، أو يفسر الطقوس أو الأسرار الدينية ، فأصبح كهنة الهيكل الثاني في بيت المقدس أقوى من الملوك أنفسهم .

و لم يجعلوا يهوه إلنها واحدا لا شريك له بل جعلوه يقر بوجود آلهة أخرى ، وكان كل ما يبغيه أن يكون فوق مقام سائر الأرباب ، وقد قالوا على لسان موسى : « من مثلك بين الآلهة يا رب ؟ ، وقالوا على لسان سليمان : « إلنهنا أعظم من جميع الآلهة » .

« إنما إلله الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما »

وفسد دين إبراهيم بين بنى إسرائيل كما فسد بين بنى إسماعيل الذين خرجوا من مكة ليتفسحوا فى الأرض ، واستقروا فى شمال الجزيرة العربية على حدود بابل و دمشق و مصر ، و لم يبق دين إبراهيم على نقاوته إلا حول البيت الذى أقام قواعده إبراهيم وإسماعيل ، أول بيت وضع للناس ، ذلك البيت الذى جعله الله مثابة للناس و أمنا .

وراح مضر ورجال قافلته يطوفون بالبيت طواف الوداع قبل أن ينطلقوا إلى البتراء عاصمة النبط ، فقد ظلت العلاقات الطيبة بين العدنانيين وملوك النبط فلم ينس العدنانيون يوما أنهم منهم وأن معد بن عدنان قد نشر القلم النبطى في ربوع مكة .

وانطلق مضر بتجارته يجوب الآفاق ، وبينا كان في طريق عودته إلى الحرم وقد نال الإبل التعب والكلال وحنت إلى الراحة ، إذا به يسقط عن بعيره فوثبت يده ، فراح يمشى خلف الإبل ويقول :

\_ وايداه! وايداه!

وكان مضر من أحسن الناس صوتا ، فلما سمعت الإبل ترنمه بذلك دب فيها النشاط وذهب عنها كلالها ، وفطن من فى القافلة إلى أن الابل قد أعنقت وعادت إليها حيويتها لما داعب آذانها ترنم مضر ، وعرف القوم أن الحداء يذهب كلال الإبل ، فكان مضر أول من سن الحداء فى العرب .

كان ررادشت قد علم قومه أن لا إله إلا أهورا مزدا إله النور ، الإله الملكيم ، وأن ليس معه إلا صفاته ؛ الروح الطاهرة والعدل والبية الطيبة والعمل الصالح والصدق والتقوى والخلود . وحذرهم من قوى الشر المتمثلة في « أهريما » الشيطان الرجيم ، وأنذرهم بيوم لا بيع فيه ولا شراء ؛ يوم الدينونة والحساب وخلود أرواح المتقين الأبرار في عالم النعيم ، أما أرواح الأشرار فلها الويل والثبور .

وفرض زرادشت على أتباعه الصلوات الخمس وحرم عليهم الضحايا والقرابين ، وكان الكهنة « المجوس » يقدمونها لآلهتهم الشمس والقمس والأرض والنار والماء والريح ، وحرم الخمر وكان أهل فارس يشربون « الهوما » المسكر وكان المجوس يقدمونه في الطقوس الدينية ويؤكدون أنه دم الإله يجرى في شرايين المؤمنين !

ونفخ ررادشت فى أرواح الفارسيين لفخة روحية عطيمة حملتهم من هضبتهم القاسية إلى أقصى الأرض : إلى القوفاز وأفغانستان وبلوخستان والهند وإلى أواسط آسيا الصغرى إلى بلاد الرافدين وسورية وفينيقيا وفلسطين ومصر والمدن اليونانية فى السواحل العربية للأناضول ، إن الأرض يرثها عمادى الصالحون .

وازدهرت فارس وحملت إلبها خيرات العالمين ، ورحرت عــاصمتها اصطخر بفنون الشعوب التي سبقنها في الإيمان والحضارة ؛ بابل وسورية

وفلسطين ومصر ، فما قامت حضارة إلا بعد انتفاضة روحية ملأت جوانب المؤمنين بالنور . فاصبر إن العاقبة للمتقين .

واخترعت النقود وقامت دور السك فى فارس وفى اليونان وفى أرض النبط بضرب العملة ورسم صور الملوك عليها . وقد يسر ذلك الاختراع التجارة فنشطت القوافل ، وراح البريد يجرى فى جسم الإمبراطورية الفارسية جريان الدم فى الشرايين .

واتخذت فارس اللغة الآرامية لغة التجارة ، فانتشر الخط الآرامي إلى جوار الخط المسماري الفارسي . وكان عرب النبط يكتبون بالآرامية ولا غرو فقد كانوا يمشون بالتجارة بين الهند وفارس وبابل ودمشق وغزة ومصر ويترب ومكة واليمن ، فازدهرت تجارتهم وقوى نفوذهم في المنطقة .

وكان النبط يجدون كل عون من عرب الفرس ، أولئك العرب الذين أسكنهم بختنصر الحيرة يوم أن وثب على العرب وقاتلهم وأسر منهم من أسر . ومما ساعد النبط على مد نفوذهم التجارى فى فارس أن العرب الذين نزلوا بالحيرة والأنبار كانوا من بنى إسماعيل ، كان الأصل واحدا والمصلحة واحدة .

ولم تنقطع الصلة بين العدنانيين وبين النبط وعرب الحيرة والأنبار ، فقد كانت تجارة نزار تنطلق من مكة إلى يثرب إلى البتراء ومنها إلى أسواق فارس أو أسواق الشام ومصر ، وكان مضر يغدو ويروح بين الأمصار بتجارة مكة ، فإن كان بنو معد بن عدنان قد استقروا إلى جوار الكعبة فإنهم لم ينسوا يوما أنهم من النبط أمهر تجار العرب الذين تحصنوا في صخرتهم المنيعة البتراء التي نحت في صخور الجبال ، وانداحت مملكتهم حتى أشرفت على حدود بابل في مصر ، واشر أبت بعنقها لتنشر ظلها على دمشق ودلتا النيل .

مضى على أسرة قورش قرنان من الزمان وقد مكنها إيمانها بالله الواحد القهار أهورا مزدا إله النور الإله الحكيم أن تبسط سلطانها على ممالك الأرض ، وأن تكون في أقصر مدة أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ القديم . ولكن طال على الناس الأمد فقست قلوبهم وراحت أساطير الأولين تتسرب إلى ضمائرهم ، فامتزجت ديانة التوحيد بالوثنية القديمة ونفذ المجوس من خلال دعوة زرادشت إلى قلوب الناس ، وراحوا يشركون مع أهورا مزدا إلله الشمس « مثرا » وقالوا : إنه إله العدل والإخلاص .

وبعد إبراهيم في أرض النبط وممالك قيدار وأبناء إسماعيل الذين هاجروا إلى شمال الجزيرة العربية وفي أرض السبي وفي فلسطين ، فقد جعل الكهنة صفات الله الواحد الأحد آلهة . وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم ، وخرقوا له بنين وبنات بغير علم ، سبحانه وتعالى عما يصفون ، بديع السماوات والأرض أني يكون له ولد ولم تكن له صاحبة ؟ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم . وعبدت الإلهة (أتاهيتا » إلهة الماء والحطب والنساء في فارس و لم تكن من آلهة الفارسيين في العصور الخالية ، فهي صورة جديدة لعشتار البابلية . وقد يسر اتصال الشعوب بعضها ببعض انتقال الآلهة كما تنتقل السلع والتوابل والبخور ، فعبد أزريس في بلاد الإغريق وصار أدونيس ، وعبدت في اليونان وصارت العزى ، وعبدت في اليونان وصارت أفروديت ، وعبد عرب الحيرة اللات والعزى وسند ، ومن يدرى فقد يكون أفروديت ، وعبد عرب الحيرة اللات والعزى وسند ، ومن يدرى فقد يكون

أسن الدين في فارس فنام ملوكها في أحضان اللذة وأسلسوا للنساء القياد، فراح الحسان ينسجن المؤامرات لتنفيذ مآربهن الشخصية والسياسية، وقد

نجحت إستر فى أن تجعل أخشويرش ألعوبة فى يدها لينفذ ما يمليه عليه اليهود ليمكنوا سلطانهم فى الأرض ، فصار البلاط الفارسي ميدانا لدسائس تحاك فى الظلام ومن وراء ستار !

وذهب أخشويرش ولكن نعوذ اليهود والنساء ازداد تغلغلا في شئون الملك ، وانتهز المجوس كهنة آلهة الشمس والقمر والأرض والنار والماء والريح ذلك الضعف فراحوا يشجعون الملوك والندماء والنساء ورجال السياسة من القوادين والمستغلين على شرب « الهوما » دم الإله ليخدروا حواسهم ، ويشغلوهم باللذات عن استغلالهم للشعب وعن امتلاء خزائنهم بالأموال .

وشاعت الفاحشة في قصور الملوك والأمراء وكبار رجال الدولة ، وانتشر الفساد في دور العبادة ، وراح اليهود ينحرون كالسوس في عظام الدولة ، ولم يثر الشعب بل استكان للظلم وجارى ملوكه في الفساد ، ودب في صفوف الجيش الوهن بعد أن اعتمد ملوك فارس الضعاف على مرتزقة الإغريق الذين جاءوا من الآفاق يبحثون عن مال وخمر وجسد .

كان كل شيء في فارس ينذر باقتراب هبوب العواصف ونسزول الكوارث، إن الملك لله يؤتيه من يشاء بحقه، وحق الملك إقامة العدل والإحسان، فإن انحرف الملك عن الجادة فعلى الشعب أن يقومه وأن يعيده إلى الصراط المستقيم، فإن استمر في بغيه وعدوانه فعلى الشعب أن يخلع طاعته، فإن لم يفعل حق على الملك والشعب العذاب. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا.

كان أهل فارس ظالمي أنفسهم يكاد أن يصيبهم سيئات ما عملوا ، وفي ذلك الوقت الذي شاعت فيه الفاحشة في فارس كان في بلاد الإغريق شاب

يدعى أرسطوطاليس برع فى الرياضة وفار مرتين فى الألعاب الكورنتية ، وسماه معلمه الأول الذى كان يعلمه الألعاب الرياضية أفلاطون لاتساع منكبيه ، وقد كانت روح أفلاطون دقيقة حساسة فقادته إلى مجالس سقراط ، فكان يلقى إليه سمعه مبهورا معجبا بجدله وقوة حجته وفلسفته .

وشغف أفلاطون بالحكمة وبمعلمه حتى إنه قال : أشكر الله أنى ولدت يونانيا لا سربريا ، حرا لا عمدا ، رجلا لا امرأة ، وفوق كل ذلك أشكره لأنى ولدت فى عهد سقراط .

ومات معلمه وهو في التامنة والعشرين ، وكان موته صدمة مروعة للشاب الرقيق الحس ، فراح يتأمل الحياة والناس فامتلأت نفسه باحتقار الديمقراطية ومقت الرعاع ، وما كان دلك يستغرب منه فقد نشأ في الرفاهية والرخاء بل وفي مهد الثروة ، وآمن بوجوب القضاء على الديمقراطية واستبدالها بحكم الأحكم والأفضل محلها ، وأضحى أكبر همه في الحياة أن يبتدع طريقة يستطيع أن يكشف بها عن أحكم الناس وأفضلهم ثم يقنعهم أن يقتلدوا زمام الحكم .

وأصبح أفلاطون موضع ريب الديمقراطيين فأشار عليه أصحابه بأن أثينا لم تعد دار أمان له . وأن العناية الإللهية هيأت له فرصة ليرى العالم ويسير في الأرض ليكون له قلب يعقل به ، لعله يهتدى إلى ما يريد .

وشد الرحال إلى مصر رأصغى إلى الكهان ولكنه سمع منهم ما يكره ، إذ قالوا له : إن اليونان لا تزال دولة في المهد ليس لها تقاليد ، وأنها خلو من الثقافة . وصدمه القول ولكنه فتح عينيه وجعله يتلفت ويتأمل .

ومن مصر انطلق إلى صقلية فإيطاليا ، وهناك اتصل بالمدرسة التي أنشأها فيثاغورس ، فتأثر بسيرة طائفة من الرحال لا شأن لهم إلا العكوف على البحث والحكم ، إنهم تربعوا على العروش وتقلدوا مناصب الحكم ولكنهم كانوا يعيشون عيشة السذاجة الطبيعية ، فراح ينهل من المدرسة التي وافقت مزاجه .

وراح أفلاطون يجوب الآفاق وهو يقول مع معلمه سقراط: اعرف نفسك . وراح يدوى بين جنبيه سؤال : ما الإنسان وما مصيره ؟

كان أفلاطون على الرغم من تعدد الآلهة فى أوليمب يؤمن بالله واحد ، وكان يأمل ألا يفنى فى التراب متى شرب كأس الردى . فراح يسعى للحصول على الحكمة سعى من يحبها .

وعادت أسئلة كثيرة تلح على ذهنه: ما العدالة ؟ ما الشرف ؟ ما الفضيلة ؟ ما الأدب ؟ ما الوطنية ؟ فلما عاد إلى أثينا راح يكتب محاوراته ليصور الفردوس الأرضى الذى يتصوره . وما انتهى منها حتى وضع أمام أعين العالم جمهوريته الفاضلة .

كانت جمهوريته تدور حول الدولة برجالها والأمة بآحادها . وعنده أن الفرد دولة مصغرة والدولة جسم كبير ، وأن ما يسعد الدولة يسعد الفرد وأن الرجل الكامل والمثل الأعلى هو الذي تحكم عقله في شهوته ، وانقادت حماسته إلى حكمته ، وعاش ومات في خدمة المجتمع .

وأثر أفلاطون في حكم أثينا فنفخ فيهم روحا وثابة تتطلع إلى العدل وتحقيق الحكومة العادلة ، فإذا بآمالهم تتسع ليضموا العالم في دولة واحدة .

وانتهى ملك فارس إلى دارا الثالث وكانت خزائنه تفيض بالندهب والفضة ، وكانت قصوره آية من آيات الفنون ، وكان الترف يطل برأسه فى المدن الفارسية ، وكانت كئوس الهوما مترعة والحسان يخطرن فى القصور والدور أحرارا وإماء يقدمن أنفسهن لطلاب اللذة ، ويبعن ضمائرهن

لأصحاب الفتن والمؤامرات .

وأمست فارس جسدا بلا روح ، جسدا نهما إلى الفسوق طار من قلبه الإيمان ، وكثر فيها المترفون من قلوبهم هواء وعقولهم خواء . أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون .

كان دارا الثالث يرتمى فى أحضان الحسان فى فارس بينا كان فيليب المقدونى يتغذى بأفكار فلاسفة عصره ويتلقى فى سعادة آراء أفلاطون ، ويحلم بإقامة جمهوريته ، فراح يفكر فى غزو فارس ، وفى أن ينقض إمبراطوريتها من أطرافها .

ومات قيليب قبل أن يحقق حلمه وأحلام الفلاسفة ، وقام ابنه الإسكندر من بعده وقد امتلأ وجدانه بحلم الحكومة العالمية والمدينة الفاضلة ، ولما كان الإسكندر شابا طموحا لا حدود لآماله ، فقد راح يعد العدة لغزو العالم ليضمه في حكومة واحدة تخضع لسلطانه ، يمارس فيها من ضروب العدل والإحسان ما يحقق جمهورية أفلاطون الفاضلة .

بدأت العداوة بين الشرق والغرب مذ قامت الحروب بين فارس واليونان ، فقد مشى ملوك الفرس حتى وطئوا بخيلهم ورجلهم أرض أثينا ، وكان ذلك أيام أن كانت الشعلة المقدسة متأججة في قلوب المؤمنين من الفرس . أما وقد طال عليهم الأمد وقست قلوبهم وخبت الشعلة الدينية وأسلموا قيادهم لمترفيهم ، فقد حق عليهم العذاب والهوان والاستسلام لأقوام سرت فيهم نفحة روحية جديدة .

سرت في اليونانيين نفحة الروح ، ولكنها نفحة كالبصيص من أثسر الفلاسفة ، نفحة ستدفعهم دفعة لن تطول ؛ إن الأرض لله يورثها من يشاء

من عباده ، والعاقبة للمتقين .

من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ، ومن ضل فإنما يضل عليها ، ولا تزر وازرة وزر أخرى . وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا . وإذا أردىا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا .

كانت ولاية البيت فى بنى إياد بن نزار فكانت لهم السيادة الدينية على مكة ، وانطلقت قوافلهم التجارية تجوب الآفاق تحمل الذهب والفضة والحرير والتوابل والبخور إلى الأمصار ، وتعود بخيرات مصر وسورية والعراق وفارس إلى البلدة التى حرمها الله .

وكان بنو قضاعة بن معد يحسدون بنى إياد أن ذهبوا بالسيادة والشرف والغنى ، وراحوا يتطلعون إلى ولاية البيت ويرصدون الأحداث لعل الإياديين يبغون ظلما فى الأرض فيخرجونهم من البيت ، ويصبح لهم شرف ولايته . وكانت قوافل بنى قضاعة تخرج إلى مملكة النبط التى ازدهرت واتسعت رقعتها ، حتى ضمت كل قبائل بنى إسماعيل فى قيدار وعريبي وفى شبه جزيرة سيناء وأصبحت دولة مرهوبة الجانب ، يخطب ودها الفرس والإغريق على السواء ، ويهابها فراعنة مصر خشية الوثوب على دلتا النيل ، وشاهنشاهات فارس خوفا من أن يضعوا أيديهم على دمشق بعد أن أستولوا على غزة ورفح وهددوا أورشلم .

كان بنو قضاعة ينظرون في إعجاب إلى أبناء نابت بن إسماعيل الذين صارت لهم مملكة قوية تناوع الفرس والإغريق ، لا تخضع لأى القوتين العظيمتين اللتين تتصارعان للاستيلاء على العالم: قوة الفرس وقوة اليونان بل ظلت حرة طليقة بلا قيود . ونسى بنو قضاعه في موجة حماستهم للأنباط وإعجابهم بهم أن أبناء نابت بن إسماعيل قد تخلوا عن وظيفتهم الدينية الأساسية

ليقوموا بدور سياسي ودور تجارى في المنطقة ، وأنهم قد تحولوا من الولاء الروحي لحكم القانون الإلهي إلى تملك أسباب السيطرة على الطبيعة ، فخمدت فيهم الاستنارة الروحية التي كانت كفيلة بأن تبسط سلطانهم على العالمين .

كانت دعوة إبراهيم دعوة عالمية ، وكانت ملة إبراهيم تدعو إلى أخوة عالمية ، وقد خرج أبناء نابت وأبناء قيدار وأسباط إسماعيل حكومة عالمية تخضع لقانون الله وتقيم الفردوس الأرضى المنشود ، ولكن أغلال الحضارات كبلت الدعوة الدينية ، فأصاب النفوس للتي كانت مؤمنة برسالتها للمجلل روحي جعلها تطلق لذواتها العنان ، موقنة بأنها تعيش وفقا للطبيعة بإطلاق الحبل لشهواتها على الغارب ؛ فأخفق الفيلق الذي عقدت عليه الآمال في أن يؤدي رسالته .

وكان بنو قضاعة يسيرون بقوافلهم إلى الحيرة على سيف البادية غير بعيد من نهر الفرات ، وكانوا يقولون : يوم وليلة بالحيرة خير من دواء سنة ، فهى منزل برىء صحيح من الأدواء والأسقام ، وكانوا مفتونين بهؤلاء العرب الذين أنزلهم بختنصر بها ، فسرعان ما نشطوا واتحدوا وأخذوا بأسباب الحضارة وقووا صفوفهم ، حتى أوشكوا أن يكونوا قوة عربية أخرى يعمل حسابها إلى جانب قوة النبط في ميزان القوى الدولية .

وتشتتت أحلام بنى قضاعة إذ كانوا يحلمون بالهجرة إلى العراق والانضمام إلى عرب الحيرة .. عرب الفرس ، فكل البشائر تؤكد أن المستقبل لهم ، ولكن كثرة الأحلام والأماني بعثرت جهود بنى قضاعة .

وراح بنو مضر يتكاثرون في سرعة ، وفي سنين قليلة صاروا قبيلة قوية لها قوافل تغدو وتروح بين عواصم الدنيا ولها آمال تبغي تحقيقها ، ولما كانت أغلى أمنية لقبيلة تعيش في كنف بيت الله أن يكون لها شرف ولايته وسقاية حجيجه ، فقد ملأت هذه الأمنية صدور أشراف مضر وساداتها .

كانت ملة إبراهيم لا تزال ناصعة في مكة لم يعرف أبناؤها بعد عبادة الأوثان والأصنام ، وقد أثمرت الاستنارة الروحية فاكهة حلوة تجلت في إلياس بن مضر ، فقد كان شابا متدينا زاهدا في الدنيا ينفق عن سعة ، وقد آتاه الله الحكمة ، ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيرا كثيرا .

رأى النزاريون والقضاعيون والإياديون والمضريون وكل من جاءوا من معد بن عدنان ممن كانوا يخرجون في القوافل الضاربة في الشمال وفي الجنوب والشرق والغرب ، رأوا معابد و دومناف في أرض ثمود ، وأطالوا النظر إلى و دو تفرسوا في مناف . كان رجلا لا لحية له ينحدر على عارضيه شعر رأسه الصناعي ، وحول جفنيه وحدقتيه خطان ناعمان ، يزين جيده قلادة ، وعلى صدره طيات ردائه ينعطف طيلسانه الإلهي من كتفه اليسرى ليتصل بكتفه اليمني . إنه إلله يرمز إلى الآلهة الشمسية ، فقد ارتد القوم عن دين الله وعادوا إلى عبادة الكواكب والشمس والقمر . إلى ما كانوا يعبدون قبل أن يدعوهم إلى الإسلام خليل الرحمن .

وسخر بنو معد بن عدنان من دين ثمود ، وما دار بخلدهم أنه سيأتي يوم يوضع فيه ود ومناف في جوف الكعبة !

ورأوا معابد الإله « ذى الشرى » فى أرض النبط وكان إللههم الأكبر أقاموا له معبدا فخما فى البتراء نحتوه فى الجبال ، وراح الناس يحجون إليه ويتقربون إليه بشرب الخمر ، ولا غرو فقد كان حفدة نابت بن إسماعيل يعيشون فى مأساة الانحلال الروحى إذ رأوا المجوس فى فارس يتقربون إلى آلهتهم بشرب الهوما دم الإله ، فراحوا يحاكونهم فى التقرب إلى رب البيت بشرب

الخمر .

ورأوا معابد اللات أو الشمس أم الآلهة جميعا ، ومعابد العزى ومناة ، وما دار بخلدهم أنه سيأتى يوم توضع فيه اللات والعزى ومناة في جوف الكعبة . كانت الآلهة في تلك الأيام تنتقل من شعب إلى شعب كما تنتقل السلع ، فانتقلت عبادة إيزيس من أرض مصر إلى أرض النبط وصارت العزيزة نم العزى ، وانتقلت إليها عبادة أزريس وصار « ذا الشرى » . كما انتقل إلى أرض اليونان وصار أدونيس ، وكما انتقلت إيزيس إليها وصارت إفروديت ! اليونان وصار أدونيس ، وكما انتقلت إيزيس إليها وصارت إفروديت ! وكان ذو الشرى حجرا أسود غير مصقول يبلغ ارتفاعه أربع أقدام وعرضه قدمين ، يستند إلى قاعدة مكسوة بالذهب عليها تصاوير جميلة تمثل وعرضه قدمين ، يستند إلى قاعدة مكسوة بالذهب عليها تصاوير جميلة تمثل وقديم القرابين إليه .

ورأى بنو معد فى مصر المسلات رمزا لإله الشمس ، ورأوا تماثيل رع إله الشمس ، وآمون إله الشمس تارة وإله الهواء تارة أخرى ، وصور قرص الشمس المجنح ، وسمعوا أن نجم الكلب إن هو إلا روح إيزيس وأن النجم الشعرى إن هو إلا روح أزريس ، فكان بنو معد أينا ذهبوا يجدون أن عبادة الكواكب والنجوم قد عادت كما كانت قبل بعثة جدهم الخليل ، فكانوا يسخرون من عبادة ود وبعل فى الشام سخريتهم من عبادة « شيع القوم » الذى لا يشرب خمرا فى الحيرة ، إلا أنهم كانوا يلقون السمع إلى أساطير الشعوب .

و لم يستعر النزاريون ولا القضاعيون ولا الإياديون ولا المضريون ولا غيرهم من بنى معد بن عدنان آلهة تمود ولا النبط ولا الشام ولا الحيرة ولا بابل ولا فارس ولا مصر ، فقد كانوا على دين إبراهيم يؤمنون بالله واليوم الآحر ، ولكن إلقاء سمعهم إلى الكهنة والأساطير جعلهم يعبدون الله على حرف ،

وبدأت الأباطيل تتسلل إلى سنة الآباء .

وقام إلياس بن مضر في مكة كما قام أفلاطون في أثينا ينصح الناس ، ولكن إلياس لم يكن في حيرة من أمره ، لم يسأل ما العدالة وما الشرف وما الفضيلة وما الأدب وما الوطنية ؟ ولم يتحدث عن العالم الآخر حديثا يطابق ما تصوره حياله ، فلم يقل بأن الأرواح تنتهي إلى موضع سرى فيه فجوتان في الأرض تقاملهما طاقتان في السماء ، وأن القضاة يجلسون بين الفجوتين للحكم ، وأن الأمرار بعد صدور الحكم لهم يسيرون إلى اليمين في طريق السماء ، وأن الفجار ينطلقون في الطريق المنحدر إلى اليسار وبينات شرورهم من خلفهم ، ولم يقل ينطلقون في الطريق المنحدر إلى اليسار وبينات شرورهم من خلفهم ، ولم يقل كما قال أفلاطون بأن السيئة بعشر أمثالها وأن الحسنة كذلك ، ولم يتصور مدينة فاضلة تسودها نظم خيالية ليس لها مكان إلا في أخيلة الفلاسفة ، بل كان إلياس يحدث قومه عن شريعة الله وعن العدل الإلهي وعن قانون الأخلاق السماوى ، وعن أن الحسنة بعشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يطلمون .

وراح إلياس يحدث قومه بأن الله جامع الناس ليوم لا ريب فيه ، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ، وكان يصف لهم فردوسا أرضيا قام في الأرض أيام آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ، فردوسا مارس الناس فيه كل ألوان العدل والشرف والفضيلة وذاقوا فيه حلاوة الرضا والاستقرار ، ولم يحدثهم عن فردوس أرضى لم يجد له مكانا إلا في الخيال !

راح إلياس بن مضر يقاوم البدع فى مكة وينكر على بنى إسماعيل ما غيروا من سنن الآباء ، وما كان إلياس فظا ولا غليظ القلب بل لان لهم جانبه ، وكان يدعوهم بالتى هى أحسن فالتفوا حوله يلقون إليه سمعهم وقد اتخذوه (العدنانيون)

قدوة وعظموه تعظيم أهل الحكمة ، فضلا من الله و نعمة والله عليم حكيم . وجلس إلياس في الدار يسبح الله ويقدس له ، وقد شفت روحه وهامت في الملكوت لتتصل بروح الوجود وتتلقى فيض النور الذى يشرق في جنبات الأبرار ، وعلى حين فجأة مست أذنيه ضحكات بريئة أخرجته من وجده وهيامه ، فالتفت فرأى ابنيه عامر وعمرو يدخلان وهما يتضاحكان فقال

\_ ما الذي أضحككما ، أضحك الله سنكما ؟

فقال عمرو ، وكان لا يزال صبيا وإن كان أكبر من أخيه :

\_ كنا فى إبل نرعاها فاقتنصنا صيدا فقعدنا عليه نطبخه ، وعدت عادية على الإبل فقلت لعمرو : أتدرك الإبل أم نطبخ هذا الصيد ؟ فقال عمرو : بل أطبخ . فلحقت بالإبل وجئت بها .

فقال إلياس لعامر وهو يرمقه في حب:

\_ أنت مدركة .

وقال لعامر وهو يضمه إلى صدره :

ـــ وأنت طابخة .

وسمعت أمهم ليلي بنت عمران بن إلحاف بن قضاعة مناجاة زوجها لولديه ، فجاءت مسرعة تخندف فقال لها :

\_ تخندفين ؟

فعرف عامر بمدركة وعرف عمرو بطابخة وعرف الابن الثالث بقمعة وعرف أمهم بخندف .

وجاء أوان الحج فاشترى إلياس بعض الإبل ووهبها للنحر في الحج ، وأراد أن يشعر الناس أنها هدى فشق أحد جنبي سنام البدن ليسيل منه الدم ليكون ذلك علامة على أنها هدى للبيت ، فكان إلياس أول من أهدى البدن إلى البيت وأول من سن الإشعار .

وبان فضل إلياس ورضوا به رضا لم يرضوا مثله لأحد من ولد إسماعيل ، فطمع بنو مضر في أن تكون ولاية البيت فيهم ولكن إلياس كان زاهدا أعرض عن الدنيا وزينتها وطمع فيما عند الله ، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا .

ومات إلياس فتولت خِندف وعيناها تفيضان بالدمع حزنا على زوجها الكريم ، فلم تطق الصبر فى الدار التى شهدت أسعد أيام حياتها مع إلياس الحكيم ، فتركت بنيها الصغار وهامت على وجهها تسيح فى الأرض تبكيه ، تركت فلذات كبدها شغلا بحزنها على أبيهم وكانوا صغارا رحمهم الناس فقالوا :

\_ هؤلاء أولاد خندف التي تركتهم وهم صغار أيتام.

ونسب أولادها إليها: إلى المرأة التي هامت على وجهها حزنا على زوجها حتى لحقت به في دار اليقين . مات إلياس وماتت خندف من بعده و لم يمت أمل بني مضر في ولاية البيت ، فإن كان إلياس قد زهد فيها فقد يستطيع مدركة أو طابخة أو قمعة أبناء خندف أن يصبح واليا على أول بيت وضع للناس، وفى ذلك شرف لمضر وسلطان مبين .

كان فيليب المقدوني معجبا بأفلاطون ، وكان يرى أن أفلاطون هو الفلسفة والفلسفة هي أفلاطون . وكان إعجابه بذلك المعلم العظيم أنه يعنى بالصفات الحقيقية الخالدة ، فلما أراد أن يتخذ معلما لابنه الإسكندر ، اتخذ أرسطوطاليس تلميذ أفلاطون العظيم لينهض بتثقيف من سيتولى عرش مقدونيا يهما .

وراح الإسكندر يصغى إلى أستاذه أرسطو ويتشرب آراءه فى الحكمة والفلسفة وما وراء الطبيعة ، ويا طالما مشى إلى جواره وهو يحدثه عن الدورة المشئومة فى الحكم : ملكية فأرستقراطية فحركة رجعية فديمقراطية ففوضى ثورية فدكتاتورية ، فقد كان أرسطو يتحدث وهو يمشى ويمشى حوله مريدوه ، لذلك أطلق عليهم المشاؤون .

وحدث أرسطو تلميذه عن جمهورية أفلاطون ، فراح يعلمه فوائد الثروة ويلقنه العدالة وما تقدم العدالة ، وحقيقة الصديق ، وأنه لا خير في مضرة الآخرين ، وأن الصالحين نافعون دائما ، وأن الشرائع مرآة من يسنها ، وأن الحكام غير معصومين ، وأن خطأ الفنان ليس خطأ الفن ، وأن الطبيب هو شافي المريض لا جامع المال ، وأن الحاكم راع ورعيته الشعب .

وألقى الإسكندر سمعه إلى أستاذه وهو يشرح له أركان المدينة الفاضلة ، فتعلم أن العدالة تطلب لذاتها ، وأن الأبرار في نعيم في العالم الآخر وأن الصحار يغوصون في أوحال المستنقعات وقد كتب عليهم أن ينقلوا الماء في الغربال معاما

في تعذيبهم .

وسمع الإسكندر حديثا طويلا عن الله ولقن أن الله صالح . وأنه ينبغى وصفه بالصلاح والحق ، وأن لا شيء ضارا يخرح من الصالح ، وأن من ليس بضار لا يصنع ضررا ، وأن من لا يضر لا يصنع شرا وهو علة الخير وهو برىء من ابتداع الشر ، وأن علينا أن نفتش عن علة الشرور في غير الله ، وأن الله هو أصل خير البشرية وسعادتها .

وتعلم دستور المدينة الفاضلة القائم على الشجاعة والقضاء على مخاوف الموت وعلى بشاعة تصوير الحياة في الآخرة ، وأن رأس العظمة حرية النفس ، وأن احترام النفس ركن الرجولة . وأن لا خير في الكذابين فإن جاز الكذب لأحد فللحكام في مخادعة الأعداء أو إقناع الشعب بما فيه خير الدولة ، ولا يباح لأحد سواهم أن يشترك معهم في هذا الامتياز .

ووعى الإسكندر أن من أفظع أعمال الرعاة وأدعاها إلى الخزى في الرعية ، أن كلابهم التي ربوها لحراسة القطيع تهجم على الغنم إما بسبب جوعها أو نهمها فتمزقها بأنيابها فتصبح ذئابا لا كلابا حارسة، وأنه ينبغى أن يهذب الرعاة تهذيبا صحيحا إذا أريد أن يستخرج أفضل ما في كنوز أفئدتهم من لطف وحنان ومحبة لرفاقهم الذين وضعوا تحت أيديهم .

وكان صوت أرسطو يون في أعماق ضمير الإسكندر بقول أفلاطون: ينبت الحكام المستبدون من مغالاة الناس في التحلل من القيود تحللا يسميه الناس حرية ، وأن هذه الحرية تهوى آخر الأمر بالأمة إلى درك الاستعباد . إن كل شيء يزيد على حده ينقلب إلى ضده ، وذلك لأن العامة التي ليس لها حاكم يسيطر عليها تختار من بينها في العادة رعيما يقودها ، وهو إنسان جرىء لا ضمير له يسعى لنيل رضاء الناس بما يعطيهم من أموال غيرهم ، ولما كان هذا

الرجل يخشى أشد الخشية أن يظل فردا كغيره من الأفراد ، فإنهم يخلعون عليه حماية المنصب العام ويجددون له هذه الحماية على الدوام .

ومات فيليب المقدوني واستولى الإسكندر من بعده على عرش أثينا ، وأصبحت السلطة في يد أول مواطن في جمهورية أفلاطون يستطيع بنفوذه أن ينشر آراء معلمه وأستاذ معلمه . وكان الإسكندر خير من ينهض بهذه الرسالة فقد كان شابا يتقد حماسة ، وقد آمن بكل الأفكار التي نفخها أرسطو في روحه .

وسع أرسطو آفاق آمال تلميذه ، ملأ رأسه بأفكار كبيرة وأهداف اجتماعية عظيمة ، وشحنه بنفحة روحية جعلته يمتشق الحسام عندما صار إليه الأمر ليخضع العالم لسلطانه ويجعل منه دولة واحدة تدين بثقافة واحدة ، يسرى في أرجائها العدل والحرية والأخلاق الفاضلة ، إنه حلم عظيم لرجل عظم .

كان الإسكندر قائدا ممتازا فراح يغزو الممالك من حوله ، وسرعان ما ركعت الدول تحت قدميه مما أطمعه في غزو فارس الإمبراطورية التي شاخت ونخر فيها الفساد واليهود ومؤامرات نساء القصر الفاتنات .

كانت فارس تسيطر على أحد طرفى الطريق التجارى العظيم الذى يربط غرب آسية بالبحر الأبيض المتوسط ، وكانت بلاد اليونان تسيطر على طرفه الثانى ، فكانت الحرب بين الدولتين واقعة لا ريب فيها لتستولى إحداهما على الطريق كله ، وكانت اليونان تترقب أن يقوم سيد منهم يضم شتاتهم ويؤلف بين قلوبهم ويخوض بهم غمار المعركة المنتظرة ، فلما وحد الإسكندر مدن اليونان فى دولة واحدة وكون جيشا منظما أحسن تدريبه وزوده برماح طويلة ، خرج بفيالقه المتراصة ليسدد طعنة قاتلة إلى قلب فارس سيدة العالم ،

ليخلو له وجه الدنيا .

واجتاز الإسكندر مضيق الدردنيل دون أن يلقى مقاومة ومعه قوة من رجاله خالها الآسيويون ضئيلة ، إذ كانت مؤلفة من ثلاثين ألفا من المشاة وخمسة الآف من الفرسان، وكان كل من في آسية مقتنعا بأن اليونان لقلتهم لن يجرؤوا على الاشتباك في حرب مع الفرس لكثرتهم .

وجاء جيش فارس قوامه أربعون ألف مقاتل ليصد جيش الإسكندر عند نهر غرانيقوس ، فخسر الفرس في هذه الواقعة عشرين ألف مقاتل و لم يخسر الجيش اليوناني إلا مائة وخمسة عشر رجلا ، فقد كان الجيش الفارسي مسلحا بالسهام فكان هدفا صالحا لرماح المقدونيين الطويلة ، وزاد الأمر سوءا أن قواد الفرس جاءوا معهم بسراريهم و لم يكن منهم من هو راغب في القتال .

واتجه الإسكندر جنوبا وشرقا يخضع بعض المدن ويستسلم له بعضها الآخر ، ومر عام تمكن فيه دارا الثالث من جمع خليط من ستائة ألف رجل بين جندى ومغامر ، وعبروا نهر الفرات على جسر من القوارب طيلة خمسة أيام ، وحملت أموال الملك على ستائة بغل وثلاثمائة جمل ، وعند أسوس التقى الجيشان .

كان الإسكندر يؤمن بفكرة ويحارب لتحقيق هدف ، بينا كان دارا الثالث شاهنشاه إيران قد غرق في اللذة حتى الآذان وهد الترف بناءه وروع فؤاده ، ونزع من قلوب جنوده ذلك الإيمان الذي غرسه زرادشت في أفئدة فلاحي فارس فحملهم إلى أطراف الأرض وجعلهم أعظم إمبراطورية عرفها التاريخ في ذلك الزمان .

كان الإيمان بفكرة فلسفية يقاتل جنودا قلوبهم هواء ، غايتهم كأس خمر وجسد ترب وتفاهات الحياة ، لم يكن مع الإسكندر إلا ثلاثون ألفا من رجاله

وكان مع دارا الثالث جنود لا قبل للإسكندر بها ، ولكنه كان غيبا غباء لا يحد فاختار ميدانا للقتال لا يتسع إلا لجزء صغير من جيشه ليقاتل اليونان ، على حين يبقى سائره معطلا .

ووقعت المجزرة بين اليونان وفارس ، ولم يخسر فيها الإسكندر إلا أربعمائة وخمسين رجلا ، بينها خسر دارا ألفا ومائة رجل قتل معظمهم وهم يولون الأدبار مفزوعين مرعوبين .

وراح الإسكندر يطارد الجيوش المهزومة وعبر فى مطاردته مجرى مائيا على جسر من جثث الفرس ، وفر دارا من الميدان فرار الأنذال تاركا فيه أمه وزوجة من أزواجه وابنتين له وعربة وخيمة مترفة ، ووقعت السيدات فى الأسر ولكن الإسكندر أكرمهن وأظهر شهامة فائقة فى معاملتهن .

وخرج سكان بابل للترحيب به وقدموا له مدينتهم وما فيها من ذهب ، فتقبل منهم ما عرضوه في لطف وبشاشة ، وسرهم بأن أمر بإصلاح هياكلهم المقدسة التي هدمها ملوك الفرس .

وأرسل إليه دارا يعرض عليه الصلح ، وكان مما عرضه أن يقدم للإسكندر عشرة آلاف وزنة من الذهب إذا رد إليه أمه وزوجته وابنتيه ، وأن يزوجه ابنته ، وأن يعترف له بالسيادة على جميع بلاد آسية الواقعة غرب الفرات ، وأنه لا يطلب لقاء ذلك إلا أن يأمر الإسكندر بوقف القتال وأن يتخذه صديقا له .

واجتمع الإسكندر بقواده وعرض عليهم شروط الصلح ، فقال بارمنيو القائد الثاني لجيوش اليونان :

\_\_ لو كنت الإسكندر لقبلت هذه العروض الطيبة مسرورا ، فأنجو بشرفي من شر هزيمة قد تكون ساحقة .

ــ لو كنت بارمنيو لقبلت هذه الشروط ، أما وأنا الإسكندر فإنى

أرفضها .

ورد الإسكندر على دارا: « إن عروضك لا معنى لها ، فإنى أملك بالفعل ما تعرضه على من بلاد آسية ، وفي وسعى أن أتزوج ابنتك متى أشاء » . وعلم دارا أن لا أمل في عقد صلح مع ذلك لشاب الذي يطمع في أن يبسط سلطانه على الدنيا ، فراح يجمع وهو كاره جيشا آخر أكبر من جيشه الأول ليقف به في وجه ذلك المارد الذي يحلم بأن يضم العالم في دولة واحدة ، ثقافتها واحدة و يحكمها رجل واحد .

ورأى الإسكندر أن يغزو سورية ومصر حتى يقطع عن فسارس كل إمدادات محتملة ، فانطلق إلى سورية فقوبل بالترحيب وفتحت له المدن أبوابها وهتفت للمنقذ والقائد المظفر . حتى إذا ما بلغ مدينة صور حصن العرب المنيع إذا بالقلاع شحنت بالجنود وأطلت العداوة من العيون .

وبعث الإسكندر إنذارا إلى حاكم المدينة ، وأبت صور أن تسلم أو أن تسمح لأية حامية يونانية بالنزول فيها ، فأمر الإسكندر بالهجوم على المدينة وهو يمضغ غضبه .

ولم تكن هذه أول مرة ترفض فيها صور التسليم فقد أبت أيام شلمنصر أن تفتح أبوابها للملك الأشوري وأبت أن تستسلم لبختنصر ، وإنها لتقف في شجاعة نادرة أمام جيوش الإسكندر التي خرت جيوش فارس ساجدة عند أقدامها .

وضيق الإسكندر على المدينة الحصار فاضطر الأحرار من أهلها أن يفروا منها ليلحقوا بإخوانهم في قرطاجنة . تلك المدينة التي أسسها في إفريقية أحرار فروا من صور من قبل ، أيام حصار شلمنصر وحصار بختنصر ، فقد رفض أحرار العرب في كل مكان الخضوع لجبابرة الأرض ، أنفة من أن يكونوا

أرقاء .

وكان هؤلاء العرب الأحرار حملة ثقافة وعلم ، فقد نشروا الحروف الهجائية الفينيقية وهم يمشون بتجارتهم بين آسية وإفريقية ، وقد أثرت ثقافتهم في الحضارة اليونانية قبل أن يأتى ذلك الملك المقدوني ليذل بلادهم .

وسقطت صور بعد أن قاومت مقاومة الأبطال وبعد أن فر منها أحرارها إلى قرطاجنة ، ولقد كانت قرطاجنة تزدهر وتعظم كلما أخذت صور وصيدا في الضمور والاضمحلال .

وغزا الإسكندر مصر وبنى الإسكندرية ، ثم انطلق إلى واحة سيوة إلى وحى الإله آمون الذى ذاع صيته فى بلاد الإغريق بعد هلاك جيش قمبيز فى الصحراء ، وقد رضى آمون عن الإسكندر وأرضاه حين جعله ابنا له وألبسه تاجه .

وعاد الإسكندر إلى بابل ، وبعد مسيرة عشرين يوما منها وصل جيشه إلى السوس واستولى عليها دون أن يلقى مقاومة ، ثم تقدم إلى برسبوليس بسرعة لم تمكن دارا من حمل ما فيها من أموال ، فأخذ ثمانية آلاف وزنة من الذهب وأطلق ساقيه للريح ، وسرعان ما دخل الإسكندر القصر واستولى على مائة وثمانين ألف وزنة ، كانت ما بقى من خراج الهند وبابل وآشور وسورية وفلسطين ومصر وأرمينيا وبلاد الأناضول .

كان دارا قد جمع من الولايات الفارسية وخاصة من ولاياته الشرقية جيشا جديد عدته ألف ألف مقاتل، يتألف من فرس وميديين وبابليين وسوريين وأرمن وساكى وهنود ، ولم يسلحهم بالقسى والسهام بل جهزهم بالحراب والرماح والدروع ، وأركبهم الخيل والفيلة والعربات ذات الدواليب التى ركبت فيها المناجل لكى يحصد بها أعداءه حصد الحنطة في الحقول .

حشدت آسية العجوز هذه القوة الهائلة لتحاول بها مرة أخرى أن تدفع عن نفسها أوروبا الناهضة الفتية ، ووقف الشرق أمام الغرب وجها لوجه ، التقى الإسكندر ومعه سبعة آلاف من الفرسان وأربعون ألفا من المشاة بذلك الخليط المختل النظام ، وعند كواكميلا صار الفرس حصيد سئيوف الإسكندر وجنوده ، وتبدد شمل الجيش الفارسي في يوم واحد ، واختار دارا مرة أخرى أن يفر من الميدان فنادى الإسكندر أن يؤسر دارا أسرا ولا يقتل ، بيد أن رجلين من حرس دارا طعناه من خلفه وقد أرادا بطعنهما إياه الحظوة عند الإسكندر .

وبلغ الإسكندر ما أصاب دارا فسار حتى وقف عنده ، فسرآه يجود بأنفاسه ، فنزل عن دابته حتى جلس عند رأسه وقال :

\_ لم أهم قط بقتلك وإن الذي أصابك لم يكن عن رأيي .

ونظر إلى الشاهنشاه المسجى على الأرض فأحس رأفة تسرى في كيانه فقال :

\_ سلني ما بدا لك فأسعفك فيه .

فقال له دارا وهو يلفظ النفس الأخير:

\_ لى إليك حاجتان : إحداهما أن تنتقم لى من الرجلين اللذين فتكا بى ، والأخرى أن تتزوج ابنتي روشنك وأن ترعى لها حقها وتعظم قدرها .

وأتاه الرجلان اللذان وثبا على دارا يطلبان الجزاء فالتفت إلى من عنده وقال :

\_ اضربوا رقبتهما واصلبوهما .

ولاحت الدهشة في وجه الرجلين واستولى عليهما رعب شديد ۽ فقال لهما الإسكندر: \_ هذا جزاء من غش أهل بلده .

وأرسل الإسكندر جثة دارا مكرمة إلى برسبوليس فى موكب حافل وأمر أن تدفن كما تدفن كما تدفن كما تدفن أجسام الملوك الأخمينيين ، وكان دارا الثالث آخر ملوك هذه الأسم ة .

وتزوج الإسكندر روشنك ابنة دارا ، وشجع قواده أن يحذوا حذوه ليزيل الفوارق بين الشعوب ويجعل من ملكه الكبير أمة واحدة مؤمنة بثقافة واحدة ، ولا غرو فقد كانت فكرة إقامة جمهورية أفلاطون في الأرض تستولى على كل تفكيره .

وانضوى الشعب الفارسي تحت راية الإسكندر إعجابا منه بكرم تحلاقه ونضرة شبابه ، ونظم شئون فارس وجعل من الفرس شركاء له في الحكم ، ثم ترك في فارس حامية قوية لحراستها وواصل زحفه إلى الهند .

وامتد ملك الإسكندر شرقا وغربا فعزم على أن يتخذ بابل عاصمة إمبراطوريته ، فراح يصلح ما درس منها ليعيد إليها مجدها ، واستقر بقصرها فخفت شعوب الأرض إلى بابل بالهدايا تخطب و درجل العصر وإمبراطور الدنيا غير منازع ، وتقدم له الولاء والخضوع . ولكن العرب في شمال الجزيرة العربية وفي جنوبها أنفوا من ذلك فلم يبعثوا إليه بالهدايا و لم يرسلوا إليه الرسل ، بللاذوا بالصمت العميق .

واستشاط الإسكندر غضبا وورمت أنفه فراح يتوعد كل سكان جزيرة العرب بالويل والثبور ، وأقسم أن يطأ بلادهم بخيله ورجله وأن يسوق من يجون من حصيد سيفه أذلة صاغرين .

وقبل أن ينفذ وعيده ويغزو جزيرة العرب مات في بابل ولما يتجاوز الثالثة والثلاثين ، فحزنت عليه أم دارا الثالث حزنا جعلها تقضى على حياتها

بامتناعها عن الطعام حين علمت بموت الرجل الكريم الذي أظهر شهامة نادرة يوم أن وقعوا أسرى في يده .

وبموت الإسكندر ماتت أحلامه وتحطمت آماله ، فقد كان يؤمن بفكرة فلسفية وما كان كل قواده يؤمون بها ، فلوكان الإسكندر يحمل دعوة دينية لها مؤمنون لقام خلفاء الإسكندر بنشر ذلك الدين ، أما وأن الإسكندر كان يحمل آراء معلمه وآراء أفلاطون المعلم العظيم ويعمل على نشر آراء أستاذيه ويعمل على إقامة جمهورية أفلاطون فى الأرض ، تنك الإمبراطورية التى تقوم على أحلام فيلسوف ، فسرعان ما ذابت إمبراطورية الشاب الكبير وفسمت على أحلام فيلسوف ، فسرعان ما ذابت إمبراطون ولا فلسفته ، بل كان فيهم من يرتاب فى الفلسفة ويرى أنها وسيلة شيطانية للقضاء على الأخلاق وكل التراث القديم .

وماتت جمهورية أفلاطون ، تلك الحمهورية التي لم يكن لها مقام في مكان ما ولم تعش إلا في خيال الفلاسفة ؛ لفظت أنفاسها يوم أن لفظ الإسكندر الأكبر في بابل النفس الأحير ، بل لفظت أنفاسها قبل أن يذوق الإسكندر الموت أيام أن بسط سلطانه على الأرض ولم يستطع أن يحقق حلم أفلاطون الحميل .

وصار الإسكندر في لعابرين وبقيت جريرة العرب لم يلحقها معرة غزو الإسكندر ، ليبعث منها النور يوما ويشرق على العالمين . ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور .

ماتت أحلام الإسكندر بموته ، فما كان قواده الذين قسم إمبراطوريته بينهم يتمتعون بفضائل العنصر الحاكم . تلك الفضائل التي اتصف بها الإسكندر . ولم يكونوا مؤمنين بالفكرة الفلسفية الجميلة التي اعتنقها الإسكندر ، فما كان يخطر على بال أحدهم إمكان تحقيق حلم أفلاطون ، فعادت جمهورية أفلاطون كاكانت مجرد فكرة فلسفية جميلة لم يقدر لها أن تجد لها مكانا في الأرض ، بعد أن هلك في بابل أول مواطن آمن بالمدينة الفاضلة له نفوذ وسلطان ، واتسعت رقعة ملكه حتى كادت تغطى وجه الدنيا .

وتشتت الجيش المقدوني بعد موت قائده وانفصمت وحدته ، فراحت بعض فيالقه تعمل تحت إمرة خليفة الإسكندر في بابل ، وراحت فيالق أخرى تأثمر بأمر خليفته في سورية ، وسيطر خليفته في مصر على جنود الإغريق الذين كانوا فيها ، ولما كانت اليونان قد أصيبت بداء الحرب الطبقية فقد فضل كثير من جنود الإسكندر أن يكونوا جنودا مرتزقة على أن يعودوا إلى بلادهم التي يتطاحن فيها زعماء البروليتاريا والرجعيين ، وقد أغراهم على ذلك أن رواتب الجنود المرتزقة كانت تدفع بسبائك الذهب والفضة .

وزاد حجم النقود المتداولة زيادة مفاجئة في البلاد التي انتشر فيها مرتزقة اليونان ، فأدى تضخم الأموال المتداولة إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا هائلا ، فشاع الدمار بين الفلاحين والصناع الذين كانوا مستقرين قبل أن يقوم الإسكندر بمغامرته العسكرية ، فانتشر السخط في البلاد التي قاست ويلات

التضخم ، وقد كان ذلك السخط هو السلاح الذي ستنتحر به ممالك خلفاء الإسكندر التي تبدو فتية .

كان الإسكندر قد توعد سكان جزيرة العرب بالغزو وقد مات قبل أن ينفذ وعيده ، ترى أيقوم خلفاؤه بتأديب هؤلاء العرب الذين أبوا أن يحملوا الهدايا إلى القائد المظفر وأن يخروا ساجدين تحت أقدامه .

مات الإسكندر في بابل فتلاشت كل آماله وأمانيه ، ومات إلياس بن مضر في مكة وبقيت تلك النهضة الدينية التي بثها في المجتمع الذي تكون حول بيت الله ، إنه لم يأت بفلسفة جديدة ولا بدين جديد ، كل ما فعله أن أزال ركام الأساطير عن ضمائر المؤمنين وغسل رءوسهم من الشك والأباطيل وأعاد الروح إلى دين إبراهيم وإسماعيل . وأزاح الغشاوات عن أبصار المسلمين وبصائرهم فجعلهم ينعمون بنور الله ونور الوجدان ، نور على نور . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم .

آمن العرب الذين استقروا حول الكعبة منذ أن أقام إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ، أن لهذا الكون ربا له ما في السماوات وما في الأرض بيده الملك وهو العزيز الحكيم ، فأسلموا له وجوههم واستخفوا بكل جبار عنيد ، ولم ترتعد فرائصهم لما علموا أن الإسكندر هددهم بالغزو والسبى ، ولم تذهب نفوسهم شعاعا بل راحوا يتأهبون بلقتال والدفاع عن بيت الله وكانوا على ثقة من نصر الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا .

وجاءهم نبأ هلاك الإسكندر فحمدوا الله وأثنوا عليه أن جعل لهم حرما آمنا بينها يتخطف الناس من حولهم .

نفخ إلياس بن مضر الرماد عن نار الإيمان في الصدور فأجج الحماسة الدينية في قلوب الإياديين والنزاريين والمضريين وكل من نزل إلى جوار البيت

المبارك ، وألف بين القلوب فنامت المطامع إلى حين .

كان المضريون يطمعون في ولاية البيت ويتطلعون إلى انتزاعه من أيدى الإياديين ، وقد قوى أملهم يوم أن التف الناس حول إلياس ورضوا به رضا لم يرضوه لأحد من ولد إسماعيل ، ولكن إلياس كان من الزاهدين لم يطمع في ولاية ولا ملك . كل ما كان يرجوه أن يهديه الله وأن يهدى قومه إلى الصراط المستقيم . إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى .

ومات إلياس فالتف أشراف مضر حول ابه مدركة وراحوا يزينون له الوثوب على أبناء على أبناء إياد بن نزار لينتزعوا ولاية البيت منهم ، لينتقل لمضر الشرف والسيادة وعز الدنيا وزينتها .

كان مدركة زعيم قومه وكان صالحا من الأبرار يمقت البغى والعدوان ، فلم يلق سمعه إلى قومه فولاة البيت من الإياديين يعرفون للحرم حقه ، وقد استقاموا بعد أن أثرت حكم الياس فيهم وهدتهم سواء السبيل .

وكان يكره أن يستخدم الأسلحة الدينية في جلب مغنم لعشيرته ، وكان يشفق على المضريين من أن يتردوا فيما تردى فيع اليهود من عبادة أنفسهم ، منذ ذلك اليوم الذى بلغ فيه غرورهم أن ادعوا أنهم شعب الله المختار وأنهم وحدهم الناس . كان يخاف على المضريين أن يعبدوا ذواتهم كما فعل اليهود من قبلهم ، وأن يعزلوا أنفسهم عن مجتمعهم ، فراح يخمد حركات التمرد التى كانت تحاول أن ترفع رأسها لتعارض سلطان الإياديين .

وانقضت أيام مدركة فى سلام وصارت زعامة مضر إلى خزيمة بسن مدركة ، وكان خزيمة محبوبا فى قومه ذا رأى سديد من عباد الله المتقين قد عرف عنه الصلاح ، وكان أمر البيت إلى وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد فخاف وكيع منافسة خزيمة ، ورأى أن خير ما يفعله لدرء تلك المنافسة أن

يشتهر بين قومه بالصلاح ، فبني بأسفل مكة صرحا وجعل فيه سلما وكان يرقاه ويقول إنه يناجي الله .

وشغلت مكة بالدين وبقوافل التجارة التى تغدو وتسروح بين الشام والعراق وفارس ومصر وكانت كلها تحت حكم خلفاء الإسكندر ، فكان رجال القوافل يعودون بالسلع والأموال وأنباء تلك البلاد السياسية والاقتصادية والاجتاعية ، ويروون على العاكفين بالحرم أساطير فارس وبابل والآراميين والمصريين واليونان .

كانت مكة على صلة وثيقة بالأحداث العالمية إلا أنها كانت بعيدة عن مسارح القتال بين جيوش الشرق والغرب ، لم تصل إليها جيوش بابل وآشور والفرس واليونان ، وكان كل ما وصل إليها تهديدات بختنصر ووعيد الإسكندر . و لم يدر بخلد أحد من الطائفين حول الكعبة أنه سيأتي يوم تحمل فيه الجزيرة راية الشرق ، وأنها ستكون محور الصراع بين الشرق والغرب ووريثة العداوة التقليذية بينهما .

وراح وكيع بن سلمة يعتزل الناس ويتعبد فقال الناس عنه:

\_ إنه صديق من الصديقين .

وراح يتكهن ويقول:

\_ من فى الأرض عبيد لمن فى السماء ، هلكت جرهم وأزيلت إياد ، وكذلك الصلاح والفساد .

إنه يتكهن بانتهاء ولاية إياد للبيت كما انتهت أيام جرهم ، وأنها ستزول يوم يزول الصلاح منها وينتشر الفساد . ترى أرأى وكيع التراخى يسرى بين الإياديين وأن الفساد بدأ يستشرى فيهم وأنهم باتوا مجتمعا مشرفا على الموت ، أم أنه رآهم أصبحوا أعجز من أن يقضوا على كبرياء مضر وتطلعهم إلى شرف (العدنانيون)

## ولاية البيت ؟

استولى وكيع على مشاعر بنى عدنان جميعا فكان يحدث الناس أحاديث تستقر فى سويداء أفتدتهم ، فأمتع الأحاديث ما يهز العواطف ويمس مكامن النفس ، كان يقول :

ــ يقول ربكم: ليجرين بالخير صوابا ، وبالشر عقابا .

وحضرته الوفاة فجمع إيادا فقال:

ـــ اسمعو وصیتی : الکلام کلمتان ، والأمر بعد البیان ، مــن رشد فاتبعوه ، ومن غوی فارفضوه ، وکل شاة معلقة برجلیها .

ومات وكيع فساد مكة وجوم وترقرق الدمع في العيون ، و نعى في الوادى المقدس ، ووقف أحد النعاة من إياد على رءوس الجبال يقول :

ونحن إياد عباد الإلا

ورهـــط مُناجيـــه في سُلَّــــم

ونحن ولاة حجـــاب العتيــــق

زمـــان النُخـــاع على جرهــــم

وقامت نائحة وكيع على جبل قيس فقالت :

ألا هملك الوكيم أخمو إيساد

مناجــــى الله مـــات فـــلا خــــــود

وكل شريــف قــوم في وضيـــع

وحزنت إياد على وكيع حزن الثكلي على وحيدها ، ترى كيف يكون حال الإياديين بعده ؟

كان النبط يحلمون بسلام دائم يسود المنطقة ، وأن يقوم الوفاق الاجتاعى بين الشعوب المتناحرة عوضا عن تلك الحروب المدمرة التي تعوق نمو تجارتهم وازدهار حضارتهم ، ولكن العالم انقسم على نفسه إلى معسكرات وشيع يضرب بعضه بعضا ، فالطبقات تتصارع والدول تشن الحروب بعضها على بعض وتحاول كل منها ابتلاع حضارة غريمتها وهضمها .

اعتنق الإسكندر وهم الدولة العالمية الفاضلة فراح يبسط سلطانه على العالمين ليقيم المدينة الفاضلة ، حلم أفلاطون الفيلسوف . وجإد الإسكندر بأنفاسه قبل أن يحقق الوحدة العالمية السياسية المرتجاة بفرض إرادته المطلقة على بقية الدول ، وقسمت إمبراطوريته بين قواده وما كان أحد منهم يعتنق مبادئ قائدهم بل كان جلهم يعجبون بفلسفة أرستبوس الظريف !

كانت فلسفته بسيطة صريحة ، فقد كان يقول : إن كل ما نفعله إنما نفعله طمعا في اللذة أو خوفا من الألم حتى لو أفقرنا أنفسنا لخير أصدقائنا أو ضحينا بحياتنا من أجل قوادنا ، وعلى هذا فالناس كلهم مجمعون على أن اللذة هي الخير الذي لا خير بعده ، وأن كل ما عداها حتى الفضيلة والفلسفة يجب أن يحكم عليه حسب قدرته على توفير اللذة .

وعلمنا بالأشياء مشكوك فيه ، وكل ما نعرفه معرفة أكيدة هو حواسنا ، فالحكمة إذن لا تكون في السعى وراء الحقيقة المجردة بل في اللذات الحسية ، وليست أعظم اللذات هي اللذات العقلية أو الخلقية بل هي اللذات الجسمية . ولهذا فإن العاقل من سعى وراءها أكثر من سعيه وراء أى شيء آخر ، ومن الذي لا يضحى بخير عاجل في سبيل خير آجل غير مؤكد ؟

والحاضر وحده هو الموجود ، وأكبر الظن أنه لا يقل من حيث الخير عن المستقبل إن لم يفقه في ذلك ، وفن الحياة هو انتهاب اللذائذ وهي عابرة ، والاستمتاع بكل ما نستطيع أن نحصل عليه في الساعة التي نحن فيها .

وليست فائدة الفلسفة في أنها قد تبعدنا عن اللذة ، بل فائدتها في أنها تهدينا إلى أن نختار أحسن اللذات وننتفع بها ، وليس صاحب السلطان على اللذات هو الزاهد المتقشف الممتنع عنها ، بل هو الذي يستمتع بها دون أن يكون عبدا لها ، والذي يستطيع بفعله أن يفرق بين اللذائذ التي تعرضه للخطر والتي لا تعرضه له . ومن ثم كان الرجل الحكيم هو الذي يظهر الاحترام المقرون بالفطنة للرأى العام وللشرائع ، ولكنه يعمل على قدر ما يستطيع على ألا يكون سيدا لإنسان ما أو عبدا له .

كان أرسطو يلقن تلميذه الإسكندر أن الله روح العالم فهو المحرك الأول الذي لا يتحرك ، يحرك كل شيء وينظمه حسب القوانين الأزلية ، وأنه حقيقة العالم الفعلية ، فقام الإسكندر الشاب بفضل تلك النفحة الروحية يغزو العالم أما قواده فقد اعتنقوا فلسفة اللذة ، فلسفة أرستبوس الظريف ، فسرعان ما راح السوس ينخر عظام الإمبراطورية الفتية .

وقد توعد الإسكندر النبط والعرب بالغزو وبقتل الرجال وسبى النساء ، ولكن الإسكندر مات قبل أن يتحرك وينفذ وعيده ، وصارت سورية تحت حكم قائده أنطيغونس ، ترى أيسير أنطيغونس بجنوده لتأديب هؤلاء العرب الذين بلغت بهم الغطرسة ألا يبعثوا بالهدايا والسفراء إلى بابل لتهنئة الإسكندر ملك الملوك الذي دانت له بالولاء الأرض جميعا ؟!

كان ملوك النبط قد ضربوا النقود أسوة باليونان وروما ومصر والفرس. وقد يسر ذلك الاختراع القيم التجارة، ولكن بعض التجار كانوا لا يزالون مستمسكين بالأساليب العتيقة يفضلون الماشية على العملات الفضية والنحاسية ويجدونها أعظم منها قيمة.

وتأهب الرجال فى البتراء للخروج إلى أسواق المدن المجاورة فوضعوا النساء والأطفال والشيوخ والعجزة فى « صخرة ، حصن البتراء ، وتركوا بعض رجال لحراستها وما كانت مسورة ، وإن كانت مخازنها تفيض بخيرات ممالك دنيا من قمح وحرير وتوابل وبخور وفضة .

وانطلق الخارجون إلى معابد ذى الشرى واللات ومنوتن والعزى ورب البيت يطوفون بأصنامها وأوثانها طواف العرب بالبيت العتيق ، ويتمسحون بها ويلتمسون منها البركة ، فقد كان فى النبط بعض سنن الآباء إبراهيم وإسماعيل ونابت . كانوا يعبدون الله إلا أنهم أشركوا معه آلهة أخرى فجعلوا اللات والعزى زوجه وأم الآلهة ورمزوا إليها بالشمس ، وجعلوا العزى ومنوتن والإلهات الأخر بنات الله يشفعن إليه .

وخرجت قوافل التجارة من البتراء في ركاب بعضهم النقود الجديدة الفضية والنحاسية ، بينا راح البعض الآخر يسوقون الماشية أمامهم فقد كانوا لا يزالون يعتقدون أن الماشية هي أفضل وسيلة للتبادل لما لها من قيمة عند جميع الناس ، ولسهولة نقلها من مكان إلى آخر .

وشغلت أذهان الرجال بالتجارة والبيع والربا، فقد عرف الربا في أرض بابل وفي أرض مصر وفي كل سوق من أسواق الشام والعرب قبل أن يتحدث فلاسفة اليونان عن الفوائد المشروعة وغير المشروعة .

كان النبط مطمئنين لا يخشون غدرا؛ فقد مات الإسكندر الذي هددهم

بالقتل والسبى وكانت علاقتهم بأنطيغونس خليفته على سورية طيبة فى ظاهرها ، فكان الهدوء يسود مملكتهم التى امتدت إلى حدود دمشق بعد أن استولوا على غزة وخان يونس وسيناء . وما دار بخلدهم أن أنطيغونس أوجس منهم خيفة ؟ إن هى إلا وثبة واحدة وتصبح دمشق فى قبضة يدهم ، فماذا يبقى للإغريق بعدها فى سورية ؟

وكان أنطيغونس يطمع في محالفتهم وكان يمنى النفس بأن يأتوا إليه يوما يقدمون له ولاءهم ، ولكنهم لم يحفلوا به . وكيف يحفلون به وقد أنفوا أن يرسلوا الهدايا إلى الإسكندر بعد أن صار إلها ؟ إنهم لن يخضعوا له عن رضى من أنفسهم بل يجب أن يرغمهم على ذلك إرغاما .

كان ملك أنطيغونس قد استفحل وعظم سلطانه واستقر في أنطاكية ، وقد نفخ ذلك النجاح في غروره فراح يحلم بأن يعبد في إسرائيل والسامرة وأرض النبط وفي كل أرض يستطيع أن يبسط عليها سلطانه من الممالك التي حوله

وراح الصناع يعملون ليل نهار ليصنعوا أصناما على صورته ، وبعث بالتماثيل إلى إسرائيل لتوضع بالهيكل فأبى اليهود أن يقبلوها ، فسار أنطيغونس إليهم وأثخن فيهم بالقتل والسبى ، وفر بعضهم إلى الجبال والبرارى فرجع واستخلف على بيت المقدس قائده .

قاوم اليهود وضع تماثيله في الهيكل ، أفيقبل النبط أن يضعوها في ذي الشرى واللات والعزى ورب البيت دون قتال ؟ واستدعى أنطيغونس صديقه أثينيوس وزوده بأربعة آلاف جندى من المشاة وستمائة فارس ، وأمره أن يسير إلى النبط ويدهمهم بليل على حين غرة ليجبرهم على التحالف معه وعبادته وتأييد مصالحه في المنطقة .

وخرج أثينيوس من مقاطعة أدوم في هجعة الليل وسار في حذر شديد إلى البتراء وهاجم « الصخرة » فارتفعت أصوات تشق السكون ، وفي مثل لمح البصر أسكتت تلك الأصوات إلى الأبد . باغت أثينيوس الأطفال والنساء والعجزة والشيوخ بهجومه المفاجئ وراح يقتل كل من يقاومه ، ويسوق ما في الصخرة من ماشية ويحمل الحبوب والتوابل والحرير وكل ما في المخازن من طيب وفضة .

وأمر أثينيوس جنوده بالانسحاب سريعا قبل أن يفضحهم النهار ، فانسحبوا وقد ملأت الغبطة صدورهم وكانت الغنائم عظيمة أعظم مما كانوا يحلمون .

وانساب حملة أثينيوس فى الصحراء مزهوة بنصرها ، وانقضى يومان فأنهك التعب الرجال فنزلوا ليستريحوا فى معسكر أقاموه وقد سكروا بخمر النصر العظيم .

وجاء الليل وما كاد الرجال يستسلمون للذيذ الرقاد حتى أحاط النبط بالمعسكر إحاطة السور بالمعصم ، فقد فر أحد حراس ( الصخرة ) ليلة أن فاجأها أثينيوس وجنوده وانطلق إلى الأسواق ينبئ رجال النبط بما لحق بأهلهم ، فخرجوا يطيرون في مسالك الصحراء السرية كأنهم السنسور يطلبون أنطيغونس والذين معه .

وراح النبط يُعملون السيوف في النيام ، غدر بغدر ، فسالت الدماء ودب الذعر في العسكر ، وخف رجال أنطيغونس إلى خيولهم يريدون النجاة ولكن أين المفر ؟ وسيوف النبط تحصدهم حصدا .

وتمكن أثينيوس وخمسون من رجاله أن يلوذوا بالفرار ، ليقصوا على أنطيغونس كيف روت دماء جنوده الصحراء وتركت أجسادهم لجوارح

الطير وقيظ البيداء .

كان النبط تجارا فكانوا أهل دهاء ، فلما قضوا على جنود أثينيوس كانوا على النبط تجارا فكانوا أهل دهاء ، فلما قضوا على جنود أثينيوس كانوا على ثقة من أنه ما تحرك إلا بأمر أنطيغونس ما فعله بهم صديقه كأن الأمر لم يكن بأمره ومن تدبيره .

وخرج رسل النبط من البتراء يحملون رسالة من ملكهم إلى أنطيغونس كتبت بالأبجدية السريانية ، أبجدية التجارة والمكاتبات بين ملوك المنطقة ، لاموا فيها غدر أثينيوس بهم واعتذروا فيها عما بدر منهم ، وقد حمَّلوا صاحبه وزر صنعه .

وفى قصر الملك فى أنطاكية قابل أنطيغونس رسل النبط وأكرم وفادتهم وقال :

\_ إن ما حدث لم يكن بعلمي ورضاى ، عمل أثينيوس برأيه فخالف أمرى وإنى أحمله وزر ما فعل ، وأرجو أن ننسى ما حدث وأن تسود بيننا العلاقات الطيبة .

ولم يكن أنطيغونس صادقا في التعبير عن حقيقة مشاعره فقد كان يمقت أن تتاخم حدود مملكته دولة قوية لها مطامع وأحلام ، وكان يريد أن يحذرهم إلى حين حتى يرى أمره .

وحان الحين الذي رأى أنطيغونس أنه أنسب وقت لتسديد طعنة نجلاء إلى قلب النبط ، فاستدعى ابنه ديمتريوس وأمده بقوة قوامها أربعة آلاف مسلح من المشاة وأربعة آلاف من الفرسان ، وأمره أن ينطلق ليجهز على النبط ويريحه من هؤلاء العرب الذين يزاحمون النفوذ الإغريقي في المنطقة .

وسمع النبط بخروج حملة ديمتريوس فوضعوا أموالهم فى حصون يصعب

الوصول إليها ووضعوا عليها حراسة كافية ، وسلكوا دروبا تفضى بهم إلى الصحراء إلى حيث آبارهم السرية حيث يشربون ولا يشرب من يقتفى أثرهم .

وبلغ ديمتريوس « الصخرة » فصدم بأن النبط خرجوا و هملوا معهم كل غال ونفيس وأغلقوا الحصون على ما لم يحملوه معهم ، فاشتد حنقه وشن هجوما قاسيا على « الصخرة » لينفس عن الغضب الذي يوغر صدره ، ولكن هجماته تكسرت تكسر الموج على الشاطئ قبل أن تجد لها منفذا في صفوف العرب البواسل الذين كانوا يدافعون عن مدينتهم دفاع الليوث الكواسر .

وغضب ديمتريوس غضب الخيل على اللجم ، فراح يصرخ فى جنوده ويأمرهم بتشديد الهجوم ، ولكن جنود الإغريق عجزوا عن فتح ثغرة فى صفوف الذين يقاتلون صفا كأنهم بنيان مرصوص .

وأخيرا رأى المدافعون أن يبعثوا لديمتريوس ببعض الهدايا إرضاء لغروره حتى يرجع عن ذلك الإصرار العنيد فى قتاله ففعلوا ، وتقبل ديمتريوس الهدايا ورفع الحصار عن « الصخرة » وهو يكاد ينفجر من الغيظ ، بعد أن امتنعت عليه المدينة وعاد إلى أبيه أنطيغونس يجر أذيال الخيبة .

نشبت العداوة بين خلفاء الإسكندر وبين العرب ، فإن بعث أنطيغونس خليفة الإسكندر على سورية بحملة إلى « الصخرة » ليقضى على نفوذ النبط الذي كان خطرا على ملكه ، فقد ضاق البطالسة خلفاء الإسكندر على مصر بنفوذ العرب التجاري في البر والبحر .

وأخذت قبائل العدنانيين تنتشر من تهامة على ساحل البحر الأحمر إلى بادية الشام وبادية العراق ، وراحت تمد ممالك بنى إسماعيل بدم فتى جديد ، فقد خرج أبناء معد من نزاريين وقضاعيين وإياديين ومضريين من مكة ليلحقوا بالنبط فى البتراء وطور سيناء و دومة الجندل والحيرة ، وليتفسحوا على الخليج الفارسي فى عمان والبحرين والأحساء .

كانت أساطيل النبط تجوب البحر الأحمر تنقل التوابل والبخور من بلاد بونت إلى مصر وإلى ميناء النبط ومنه إلى البتراء . ولقد كانت البتراء ملتقى أهم الطرق البرية فى المنطقة ، إليها يصل طريق اليمن والعربية الجنوبية الموازى للبحر الأحمر . ومنها يتفرع الطريق إلى مصر والشام وغزة والمدن الفينيقية على البحر المتوسط ، ويخرج منها طريق آخر إلى الخليج الفارسي ، فكانت فى يد النبط تجارة الهند وما وراء الهند وحاصلات إيران والعربية الشرقية ، بل وتجارة الشام ومصر .

أنشأ البشر تلك الطريق لنقل خيرات شعوب إلى شعوب أخرى لرفاهية الإنسانية ، ولكن تلك الطرق يسرت نقل الجيوش فاستغلها الطامعون في

بسط سلطانهم على جيرانهم وسلب ما من الله عليهم من خيرات . فراحت جيوش الآشوريين والبابليين والمصريين والإغريق والعرب تنطلق في تلك الدروب بحثا عن الصيد البشرى ومجد الملوك ونهب ما في خزائن الدول! وكان اليمنيون بحارة مهرة شاركوا النبط في نشاطهم التجارى في البحر الأحمر ، فعرف ذلك البحر في تلك الحقبة ببحر العرب وخليج العرب. ولا غرو فقد كانت سفن عرب الشمال وعرب الجنوب في غدو وراح بين موانيه تنقل السلع وحضارات الشعوب المسيطرة على مصائر المنطقة .

وورثت البتراء ما في صحف إبراهيم من حكمة وما في حضارة الفراعين من ثقافة وعلوم البابليين وفلسفة أفلاطون وأرسطو ، فأخذت اللغة العربية تتطور وتزدهر وترتقى لتليق بأن تصبح لغه القرآن .

وكان النبط قد جمعوا من التجارة ثروة عظيمة جعلت ملوك الإغريق فى الشام ومصر وفارس من سلوقيين وبطالسة وأشكانيين يطمعون فى بلادهم ، فاضطروا إلى تكوين جيش قوى لحماية القوافل التي كانت تسرى كالشرايين فى ممالك الشرق الأوسط التي كانت تحت حكم خلفاء الإسكندر .

وبدأت سفن البطالسة تزاحم سفن النبط فى بحر العرب لما قرر بطليموس الثانى أن تحمل تجارة مصر على سفن مصرية ، وكان جل من يعمل بها من اليونانيين الذين جاءوا إلى مصر فى أثر الغزو الإفريقى ، واشتدت المنافسة بين أساطيل البطالسة وأساطيل العرب من نبط ويمن . وأدت المنافسة إلى الاحتكاك بين الطرفين ، ومن ثم إلى هجوم من العرب على سفن البطالسة التى جاءت تنتزع منهم مناطق نفوذهم .

واضطر بطليموس الثانى إلى إنشاء قوة بحرية لحماية سفنه التجارية ، وقد نشبت معارك بين تلك القوة وقوات العرب البحرية للسيطرة على تجارة

المناطق الحارة والتوابل والبخور. وقد شارك العدنانيون من نسزاريين وقضاعيين وإياديين ومضريين إخوانهم النبط فى تلك المعارك ، وكانت قلوبهم وعواطفهم معهم فقد كانوا على يقين من أن الكساد سيسود جزيرة العرب شمالها وجنوبها وشرقها وغربها لو نجح البطالسة فى السيطرة على تجارة بحر العرب .

ودارت معارك قاسية بين سفن العرب والسفن الإغريقية. وظهرت القوة البحرية الإغريقية التي كانت تحرس سفن مصر التجارية وأنزلت بسفن العرب خسائر فادحة، فانكمش العرب يرصدون الأحداث ويرقبون فرصتهم.

وانشغل بطليموس الثانى بمحاربة سلوقيى سورية ، فقد كان يطمع فى أن يوحد مصر وسورية تحت رايته ، فانتهز العرب هذه السانحة ووثب بحارتهم على سفن البطالسة مرة أخرى ولكنهم عجزوا عن أن يقضوا عليها ، فقد نجح البطالسة فى تطوير سفنهم وفى حمايتها بأساطيل حربية ، فصارت لهم السيادة فى البحر الأحمر .

وابتنى بطليموس فيلادلفوس مدينة برنيس على خليج العقبة لحماية التجارة والسفن ، وراح البطالسة يضعون الحاميات اليونانية في جزيرة العرب على طول ساحل البحر الأحمر ، ليسيطر اليونان على البحر والطريق البرى . وأصيبت التجارة العربية بضربة قاصمة بعد أن نافس البطالسة العرب في تجارة مصر والشام وإفريقية والهند ، وشاركوا تجارة الجزيرة العربية في الأرباح الطائلة التي كانت تحمل إلى البتراء ويثرب ومكة ومأرب ومدن القوافل في العربية السعيدة وفي اليمن .

كان تجار العرب وحدهم فى الميدان قبل أن يذوقوا مرارة مسافسة البطالسة ، فكانوا يفرضون ما يشاءون من أسعار ويحصلون على ما يريدون ، ما دام لم يكن لهم منافس فى الأسواق التى كانوا يحتكرون تجارتها ، أما وقد قام البطالسة فى منافستهم فى تلك الأسواق فقد انهارت الأسعار وانكمشت الأرباح ، لما حدد سلوقيو الشام وبطالسة مصر أسعار السلع التى يجلبها العرب وفرضوا عليها ضرائب باهظة لمصلحة خزائنهم ، وبذلك تحكموا فى أسعار التجارة العالمية وحرموا تجار الجزيرة العربية وسادتها من ملوك تجار وأسر أرستقراطية ربحا كان عظيما ، وقطعوا سبيل تدفق الذهب والفضة إلى الخزائن التي كانت عامرة بالعملات اليونانية والمصرية والفارسية والهندية .

ونزل الضيق بالناس ففزعوا إلى آلهتهم يتضرعون إليها أن ترفع عنهم تلك الغمة ، فانطلق أهل البتراء إلى معبد ذى الشرى يسوقون الذبائح ويبتهلون إليه في حرارة ويسألونه في رجاء أن يبدل عسرهم يسرا ، وراحوا يطوفون على معابد العزى ورب البيت واللات ومنوتن والآلهة الأخرى يذبحون الذبائح ويحرقون البخور ويستغرقون في الصلوات والابتهالات لعل الأرباب ترضى .

وراح الرجال والنساء فى ثمود يقدمون الولاء والخضوع لهبل العظيم ومناف واللات ولبنات الإله ويلتمسون منهن الشفاعة ويذبحون الذبائح ويعفرون الجباه بالسجود ، فقد كانوا يطمعون فيما عندالآلهة من خيرات وفى أن يعود إليهم ما كانوا فيه من نعيم .

وغصت معابد البتراء ومدائن صالح ويثرب ونجران ومأرب وصنعاء بالطائفين بأصنام الآلهة ، وشقت الدعوات أجواز الفضاء ، وارتفع البخور يعرج إلى السماء تقربا وزلفي لعل الآلهة ترضى فتمتع عبادها متاعا حسنا ، ويعود تدفق الذهب والفضة إلى الخزائن التي أوشكت أن تنضب من الأموال .

وطاف أهل مكة بالبيت العتيق وكان جوهر الدين الخالد الذي جاء به

إبراهيم لايزال نقيا ، فراحوا يدعون الله دون أن يشركوا به أحدا ، ووقفوا أمام باب الكعبة يسألونه أن يرزقهم من السماء ومن الأرض وأن يكشف ما بهم من ضر وأن يهديهم سواء السبيل .

كان أهل مكة يجدون في رحاب بيت الله الأمن والملاذ من عاصفة الفراغ السياسي ، وكانوا يرون مولد الحضارات من حولهم وفناءها دون أن يخشوا أن يأتى يوم يرون فيه خسوف حضارتهم ، فقد كانوا في قرارة نفوسهم مؤمنين بأن حضارتهم خالدة ما داموا يعتقدون في خلود الروح والحياة الأخرى . قال نساك مضر وصالحو إياد إن النبط والثموديين واليمنيين باعوا بغضب من الله لأنهم جعلوا لله شركاء ، إن الله برىء من المشركين .

نقل اليونانيون إلى أثينا آلهة الشعوب التي تعيش إلى جوارها لتصبح آلهة إغريقية في جبل الأوليمب. فاستوردوا من مصر أزريس ليصبح الإله للإغريقي ديونيسيس، وإيزيس لتصبح أفروديت، وجلبوا من سورية الإلهة عنت لتصير أنارجانيس، ومزجوا بين أهورا مزدا إله الفرس وآمون إله الهواء والباطن وجعلوهما زيوس، وأخذوا عشتار البابلية إلهة الشهوة والزواج والحب وجعلوها فينوس.

واعتقد اليونانيون أن آلهتهم على هيئتهم البشرية فراحوا ينحتون تماثيل للآلهة في صور رجال ونساء ، وأقاموا بين هؤلاء الآلهة وبين القدر حروبا يشيب من هولها الوليد ، وامتزج الدين بالفن ، وسخر الفن كما سخر في مصر الفرعونية لخدمة الآلهة .

وجاء عصر الفلاسفة اليونانيين فنشب الصراع بين الفلسفة والدين ، وعلى الرغم من أن بلاد اليونان كانت تبدو في قمة مجدها فقد كان ذلك الصراع هو الخنجر الذي انتحرت به من قبل أن تتحرك روما لغزوها وضمها إلى ممتلكاتها .

وفى ذلك الوقت الى اشتدت فيه الحرب بين الدين والفلسفة فى اليونان كانت تتكون فى إيطاليا دولة رومانية متدينة تعيش بالدين وللدين ؟ فقد كان الطفل الرومانى يشب فى عالم تخفق فى جنباته الروح ، فهو يلقن منذ نعومة أظفاره أن نار الموقد التى لا تخمد ليست إلا رمز الإلهة فستا ومادتها ،

وأنها هي الشعلة المقدسة التي ترمز إلى حياة الأسرة وإلى دوامها . وأن الإله يانوس يحوم حول وصيد الباب وإن كانت الأعين لا تراه ، وهو ذو وجهين يرقب الداخلين من كل باب والخارجين منه ، وأن الأب رب والأم رب من الأرباب .

وإذا ما شب الطفل الروماني تعلم أن «كوبا » تحرسه وهو نائم و « إيبونا » تهديه سواء السبيل ، و « فييلينا » تعلمه الكلام ؛ وأن الأرض إلهة وأن للبساتين إلها وللماشية إلها وللزرع إلها ، وكان الكهنة يخرجون في شهر مايو من كل عام في موكب غنائي إلى المزارع يطوقون الحجارة بتيجان من الزهر ، ويرشون عليها دماء الأضاحي ، ويبتهلون إلى الأرض ويدعونها أن تخرج الفاكهة الموفورة .

كان الرومانيون يعيشون فى دنيا تموج بالآلهة ولم يعرفوا الله الواحد القهار ، وكان الشرك بالله طابع ذلك العصر ، ففى أرض النبط فى بلاد أحفاد إسماعيل ورثة التوحيد أشركوا بالله آلهة استوردوها من مصر وثمود وبابل وسورية ، فعبد ذو الشرى واللات وهبل ومنوتن والعزى ورب البيت مع الله الأحد .

وفسد الدين اليهودى فى أورشليم ، فقد أشرك بنو إسرائيل بالله وعبدوا بعلا والعجل وآلهة الوثنيين ، وفسد دين زرادشت فى فارس فقد فعل الفرس بالأوستا كتاب زرادشت المقدس ما فعله اليهود بتوراة الله ، فأصبح هناك اختلاف بين بين الأوستا القديمة والأوستا الجديدة ، فقد عادت آلهة الفرس الشعبية لتظهر مرة أخرى فى دين التوحيد لتشوب نصاعته ، ولترتد به إلى الشرك البغيض .

وشارك ميثرا إله الفرس القديم أهورا مزدا الإله الحكيم في العبادة ،

ووضعت أدعية لميثرا رب الميثاق ورب النور ، وظهرت مرة أخرى أتاهيتا إلهة الماء والخصب ، وتعددت الآلهة فصار للفرس آلهة للنصر وآلهة للنار ، وآلهة لحماية الملوك .

وانتشر الشرك بالله في روما وأثينا ومنف وأورشليم والبتراء ودمشق وبابل ونينوى واصطخر ، وأما في مكة فقد ظل جوهر الدين نقيا وبقيت عبادة الله وحده منذ أن بذر إبراهيم الخليل بذرة التوحيد في المجتمع الذي تكون حول بئر زمزم ، وبقيت الحفنة المؤمنة من بني إسماعيل التي لاذت بالبيت على دين الآباء لم تشرك بالله . ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق .

كل ما كان فى مكة من نزاع كان حول ولاية بيت الله وقد قامت المنافسة حول هذا الشرف العظيم بين بنى إياد وبنى مضر ، فإن كان إلياس بن مضر قد زهد فى زخرف الدنيا وأعرض عن إغراء المنصب وأسلم وجهه لله وأخذ يحجز الإياديين والمضريين عن أن يمتشقوا الحسام فى سبيل ذلك الشرف ، ويؤلف بين قلوب الإياديين والقضاعيين والمضريين ، وإن كان مدركة بن إلياس قد سار فى نفس السبيل الذى اختاره أبوه وأسلس القياد لوكيع ، وإن كانت أيام خزيمة قد انقضت فى سلام ، فإن أسد بن خزيمة بن مدركة طمع فى ولاية البيت ، و لم يجد غضاضة فى امتشاق الحسام لانتزاع ذلك الشرف للمضريين .

كان كنانة بن خزيمة وإخوته أسد بن خزيمة وأسدة بن خزيمة والهون بن خزيمة أشراف مضر وساداتها ، وقد كثرت مضر حتى صارت شعبا تملأ مواشيه بطاح مكة وتجوب قوافله الآفاق ثم تعود إلى الحرم تحمل الغنى والأرزاق .

وكان خزيمة يخرج على رأس قوافل مضر ، وكانت الصلة بينه وبين النبط وثيقة ، فما نسى أبناء عدنان يوما أنهم من النبط بل من أشرافهم وساداتهم ، وبقيت وشائج القربي متصلة بين أبناء عدنان وملوك البتراء . وكانت القوافل في غدو ورواح بين مكة والبتراء تحمل البخور والتوابل ، وتخرج قوافل مكة مع قوافل النبط إلى بصرى ودمشق وتدمر وبابل وبلاد الفرس ووادى النيل ، وقد استخدم المكيون العملة التي ضربها ملوك النبط وكانت كعملة اليونان والرومان والفراعنة وملوك بابل والفرس سواء بسواء .

ومات خزيمة ونهض كنانة بن خزيمة بتجارة المضريين ، فكان يخرج على رأس القوافل ويرى معابد الشرك في البتراء وفي بصرى ودمشق وأورشليم ، فكان يحمد الله أن ظل جوهر دين إبراهيم نقيا . فقد تألق الإسلام حول البيت المحرم بينا تداعى في أرض النبط أرض يهوذا وإسرائيل ودمشق ، فقد كان الإسلام ملة إبراهيم بعيدا عن أهواء النظم السياسية التي تنشد استغلال العقيدة لتحقيق غايات تجافي مبادئها .

وكان بقاء جوهر دين إبراهيم نقيا في مكة انتصارا روحيا للعقيدة السمحة ، فقد حلت الكوارث بديانات الأقوام التي سعت إلى تحقيق غايات سياسية على حساب الدين من نبط ويهود وآراميين وفرس .

واستقر أسد بن خزيمة فى مكة يرقب أحداثها ويعبئ المضريين للحدث الكبير ، فقد كان يرى الوهن يدب فى الإياديين وقد تفشت المظالم فيهم ، فراح يناوشهم ويزلزل حكمهم ويرصد الفرصة المواتية ليقضى على سلطانهم . وسرعان ما واتته فرصة ، فقد خرج رجل من إياد ورجل من مضر يصيدان فمرت بهما أرنب ، فاكتنفا بها يرميانها ، فرماها الإيادى فزل سهمه فنظم قلب المضرى فقتله .

وبلغ الخبر المضريين فخرجوا إلى الإياديين ثائرين يطلبون دم صاحبهم ، قال الإياديون :

\_ وإنما أخطأه .

وارتفعت أصوات الاستنكار وأبى المضريون أن يصدقوا أنه أخطاً صاحبهم وهموا بقتله ، فهب الإياديون للدفاع عن صاحبهم . وتناوش القوم وسرعان ما انقلب الأمر إلى مجالدة بين المضريين والإياديين، واشتد القتال فظهر المضريون على أبناء عمومتهم ، وقال المضريون :

- ــ اخرجوا من الحرم .
- \_ أجِّلُونا ثلاثا فلن نغصبكم أرضكم .

وبعد ثلاثة أيام خرج رجال إياد ونساؤها من الحرم وانطلقوا ليلحقوا ببنى إسماعيل فى أرض النبط وفى العراق ، فقد كانت الحيرة ترحب بالعرب الوافدين إليها لتشد بهم أزرها وتوطد أركان ملكها .

وصار أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس خازن الكعبة وسيد أشراف مكة ، وصار أخوه كنانة بن خزيمة أمين قوافل مضر التي تجوب مشارق الأرض ومغاربها . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . قل اللهم مالك المُلك تؤتى الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ،

قل اللهم مالك الملك تؤلى الملك من تشاء ، وبنزع الملك بمن بشاء و تعز من تشاء ، ويذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير .

كانت المدينة البيضاء تموج بالناس وبالقوافل التي تغدو وتروح بينها وبين البتراء ، فقد كانت المدينة البيضاء ميناء النبط ، فكانت السفن الراسية عند شواطئها المطلة على البحر الأحمر تفرغ بضائع مصر وتحمل التوابل والبخور الآتية من بلاد بونت وخيرات الشام والعراق وفارس والهند ، فقد كانت أهم الموانى التجارية على ساحل الحجاز .

كانت القوافل صاعدة هابطة بين البتراء وميناء المدينة البيضاء ، وكانت كثيفة كأنها قطع من الجيوش تقوم بنقل السلع والأموال . وكانت السفن تمخر عباب البحر الأحمر ثم تنساب في الفتاة المحفورة بين البحر ونهر النيل لتتخذ طريقها إلى مواني البحر الأبيض ، بينها كانت القوافل تمخر عباب الصحراء ثم تنطلق إلى البتراء لتتدفق منها السلع إلى ما حولها من أسواق تدفق الدم من القلب إلى الشرايين .

وكان هرئمة الأول ملك النبط يستقبل وفود الدول المجاورة فى قصره ، وكان قصرا فخما نحت فى الجبال يطل على وادى العربة وجبل هارون ، وكانت غاية آمال هرثمة أن يعيش شعبه فى سلام ، فهسم قسوم يمارسون التجارة واستتباب الأمور فى المنطقة يحقق لهم الاستقرار الذى تزدهر فيه تجارتهم ، أما الاضطرابات والمناوشات والحروب فتعود عليهم بالحسران والشر الطويل .

ولم يتحقق حلم هرتمة الأول ، فما عرفت المنطقة الهدوء مذ ناصب البطالمة فى مصر وخلفاء الإسكندر فى سورية النبط العداء . وقد أثر ذلك العداء على العرب جميعا عرب الشمال وعرب الجنوب على السواء ، ضاق به ملوك النبط وولاة البيت بمكة وملوك اليمن وشيوخ العرب المنتشرون فى الجزيرة فى كل مكان ، فقد كان كساد البتراء ينعكس على يثرب ومكة

ومأرب وصرواح وصنعاء وكل مدن القوافل ، وكان ازدهار التجارة فيها يجعل مدن الجزيرة جميعا تزدهر ازدهار الصحراء بالنوار .

وراح هرثمة الأول يتلفت حوله ويزن الدول بعقليته التجارية الحاسبة ، فوجد أن دولة فتية تتكون في روما ، دولة ترى أن من الحطر أن تترك الحضارة تبتعد. كثيرا عن الوحشية ، فكان رجالها يتبارون في رمى القرص والحربة والقفز من فوق الأعمدة والسباق والمصارعة والملاكمة والمجالدة ورفع الأثقال والرقص ، دولة تهتم بجيشها وتقسمه إلى فرق المشاة الثقيلة وتسلح كل جندى فيها بحربتين وخنجر وسيف وتلبسه خوذة من البرونز ودرعا من الزرد ، وإلى فرسان مزودين بالرماح والسيوف . وإن دولة حربية هذا شأنها لن تقنع بأن تقبع داخل حدودها .

كانت الإمبراطورية الرومانية آخذة في النمو ، فقد انتصرت أخيرا على هانيبال القائد العربي الذي خرج من قرطاجنة ليستولى على إيطاليا ، وهزمت ذلك الجبار الذي اجتاز جبال الألب ، وانطلق يخضع المدن الإيطالية ، ولكن لا تمنح الآلهة كل مواهبها لرجل واحد ، فقد كان هانيبال يعرف كيف ينال النصر ولا يعرف كيف ينتفع به .

فطن هرثمة الأول إلى أن الرومان الذين استعادوا أسبانيا من القرطاجنيين العرب هم الشمس التي ستشرق على العالم ، وأن شمس الإغريق أوشكت على الزوال ، فأسرع بالتحالف مع روما وقد شجعه على ذلك أن حكام الإغريق من بطالسة وسلوقيين أظهروا العداء للعرب نبطيين ويمنيين على السواء .

وكانت علاقة النبط بالمكابيين اليهود في فلسطين طيبة ، بل كانت علاقتهم باليهود منذ أن فروا من اضطهاد بختنصر إلى جزيرة العرب علاقة حسنة ، وقد تأثر هؤلاء اليهود بعادات العرب وتقاليدهم حتى بدوا كأنهم كانوا بطنا من

بطونهم .

وكان بنو إسرائيل منذ أن أعادهم قورش من أرض السبى إلى فلسطين فى شقاق شديد ، فقد قام النزاع بين العائدين من أرض السبى وفى جعبتهم أساطير البابليين وثقافتهم وبين من ظلوا فى فلسطين لم يبرحوا الأرض المقدسة ، وتجدد ذلك النزاع يوم أن عاد العزير إلى أورشليم فى ألف وخمسمائة ممن كانوا فى المنفى وفى يمينه التوراة التى كتبها أحبار اليهود فى أرض السبى .

لم تعرف فلسطين الاستقرار يوما منذ أن أعاد قورش أسرى بنى إسرائيل إلى أورشليم ، فقد تجدد النزاع القديم بين إسرائيل فى الشمال ويهوذا فى الجنوب ، ونشب نزاع بين الوافدين بتوراة جديدة كتبت فى المنفى وبين من استقروا إلى جوار أطلال الهيكل يذرفون الدموع على المجد القديم .

وكان المكابيون قد انقسموا إلى ثلاث فرق: فرقة الفقهاء وأهل القياس وهم الربانيون وكانوا يسمون الفريسيين ، وفرقة الظاهرية المتعلقين بظواهر الألفاظ من التوراة وهم القراءون وكانوا يسمون الصدوقيين ، وفرقة العباد المنقطعين إلى العبادة والتسبيح والزهاد وكانوا يسمون الحيسديم .

واشتد الجدل بين أحبار اليهود وكهانهم يوم أن اختار بطليموس الثانى سبعين من أحبار اليهود وعلمائهم واستضافهم فى مصر ووكل إليهم ترجمة كتب اليهود الأربعة والعشرين سفل فى من العبرية إلى اليونانية ، فنشأت التوراة السبعينية ، وازداد اليهود فرقة على فرقة وبدا أن إسرائيل كانت تنتحر بيدها قبل أن يقضى عليها وافد خارجى .

عاد الأحبار السبعون من مصر إلى أورشليم يحملون مائدة من الذهب نقشت عليها صورة أرض مصر والنيل وقد رسمها بطليموس بالجواهسر والفصوص لتوضع في الهيكل ، وبعث معهم من كان بمصر من سبى اليهود

وكانوا نحو من مائة ألف ، فقام نزاع بين الوافدين من أرض مصر وسكان بيت المقدس ، ودب الشقاق بين الشباب والشباب ، وبين الفقهاء وأهل القياس وفرق الظاهرية وبين الأحبار السبعين الذين قاموا بترجمة توراة اليهود إلى اليونانية . بأسهم بينهم شديد ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون .

وقام فى يهوذا نزاع على منصب الكاهن الأعظم بين ياسون وأخيه أونياس . وعلى الرغم من أن اليهود كانوا يعتقدون أنهم وحدهم الناس وأن من عداهم أم لا يرتقون إلى درجة بنى إسرائيل ، فقد كانوا يلوذون بالنبط ويلتمسون عونهم .

كان ياسون من المعجبين بالثقافة اليونانية والمتأثرين بها ، فكان لذلك يعارض التحالف مع روما الدولة الفتية التي تطمع في أن تبسط سلطانها على الأرض وتنزع من اليونان مجدها ، وكان يعلم أن الحارث الأول يمقت الإغريق واليونان فقد حاولوا مرارا أن يسترقوا بلاده وأن يسبوا نساء شعبه وأطفالهم وأنه من أنصار التحالف مع الرومان . وعلى الرغم من ذلك فر ياسون إلى البتراء لما انتصر عليه أخوه أونياس .

ولم يرحب هرتمة الأول بياسون ولم يدعه يستقر بأرضة بل طرده شر طردة ، فراح يفر من مدينة إلى مدينة والجميع ينبذونه ويبغضونه بغض من ارتد عن الشريعة ويمقتونه مقت من خان أهله ، واستمر في فراره حتى ارتد إلى مصر مذموما مدحورا .

وانتقل أمر اليهود إلى يهوذا المكابى ، ولم يكن من المعجبين باليونان فثار عليها وأيده هرثمة الأول في ثورته ، فقد كان أمل هرثمة أن يتقلص ظل اليونان عن بلاد العرب بعد أن انتشرت الجاليات اليونانية هنا وهناك على شاطئ البحر

الأحمر وفي فلسطين وسورية ، وقد كانت تلك الجاليات تنافس النبط منافسة شديدة في التجارة وتزاحمهم السلطان في المنطقة .

ودخل يهوذا القدس فهدم كل ما بناه أنطيغونس من المذابح وأزال ما نصبه من الأصنام وطهر الهيكل وبنى مذبحا جديدا للقربان ، واتخذ اليهود ذلك عيدا سموه عيد العساكر .

وعاد أنطيغونس الثانى يتطلع إلى إخضاع فلسطين فبعث جيشا لتأديب يهوذا المكابى والاستيلاء على إسرائيل ، فخرج يهوذا للقتال وقد خلف وراءه مبغضيه فما اتحدت كلمة اليهود يوما ، وانتهز شملاوش عدو يهوذا اللدود الفرصة فسار إلى أنطيغونس وراح يكشف له مواضع الضعف في جيش اليهود .

ودار قتال مرير بين أنصار يهوذا المكابى وبين اليونانيين الذين أسسوا ملكهم في أنطاكية . ولما كان لشملاوش أنصار في أرض يهوذا فقد خذل هؤلاء الأنصار يهوذا المكابى ، وظهر جيش اليونان على عدوهم فقتل كثير من اليهود ، ولاذ يهوذا المكابى ويوناثان أخوه بأذيال الفرار وعبرا نهر الأردن وسارا ثلاثة أيام في الصحراء حتى التقيا بالنبط فقابلوهما بالترحاب ، وراح يهوذا ويوناثان يقصان على النبط ما أصاب اليهود في أرض جلعاد من أهوال .

كان النبط فى وئام مع المكابيين فى حين لم يكن إخوانهم العرب فى كل مكان على وفاق معهم ، فما كانوا يأمنون جانبهم بل كانوا يخشون غدرهم ، فكانوا يحاربون يهوذا المكابى والذين معه ليستأصلوا شوكتهم قبل أن يغدروا

نهما .

وكان العرب يعجبون من غفلة هرثمة الأول ملك إخوانهم النبط

ويتساءلون فى دهش: كيف يبدى الود للمكابيين ويركن إليهم ، يينا كان كل من له عينان فى المنطقة يرى أن المكابيين يطمعون فى دولته ويرصدون الأحداث ليثبوا وثبتهم إذا ما أسلست الأمور لهم قيادها.

وفى ذلك الوقت الذى كثرت فيه الفتن وشبت المنازعات وسادت الفوضى سورية وفلسطين وأسالت الأطماع لعاب الشعوب ليأكل بعضها بعضا ، خرجت الفيالق الرومانية من حدود بلادها لتنستشر فى الأرض وليرفرف النسر الروماني على الشرق والغرب .

انقسمت إسرائيل بعد موت سليمان إلى إسرائيل واليهوديسة ونشبت العداوة بين الشمال والجنوب منذ ذلك الوقت ، ثم عادت وانقسمت إلى فريسيين وصدوقيين وحيسيديم وتفرقت أحزابا وشيعا وقام التنافس بين الإخوة على منصب الكاهن الأعظم ، فشبت المعارك بين اليهود واليهود . تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى .

وراحت إسرائيل تنتحر بأيدى أبنائها ، فالشقاق بين الأحزاب قد أنهك قواها وأدمى فؤادها ، إنها لا تواجه الموت على يد قاتل فما تحرك أحد بعد من خارج حذودها ليكتم أنفاسها ، بل كانت تقضى على حياتها بأيديها .

وقتلت قبيلة عربية يوحنا المكابى ، فقد كان العرب يخشون غدر اليهود ويعجبون لسذاجة ملوك النبط الذين كانوا يعاونون المكابيين على توطيد سلطانهم فى فلسطين ، وقد تولى أمر اليهود من بعده أخوه يوناثان فبعث إلى هرثمة الثانى ملك النبط ليطلب منه الحماية والتأييد .

وهلك يوناثان أخو يهوذا المكابى فقام بأمر اليهود أخوهما الثالث شمعون ، فاجتمع إليه اليهود من كل ناحية وعظمت عساكره وتأهب ليصد هجوم الرومان الذين استولوا على أنطاكية إذا ما فكروا فى الزحف إلى الجنوب ليضعوا أيديهم على بيت المقدس ، ولكن الطعنة لم تأت من الخارج بل جاءت من الداخل .

وثب عليه صهره زوج أخته فقتله وقضى على بنيه وامرأته ، وهرب ابنه

الأكبر هركانوس بن شمعون إلى غزة فامتنع بها ، وجاء إليه المكابيون ونادوا به ملكا على إسرائيل ، وسار هركانوس بن شمعون على رأس جيشه حتى دخل أورشلم .

وبعث هركانوس رسله إلى روما فاجتمعوا بمجلس شيوخها وأبرموا معاهدة صداقة بين إسرائيل والرومان المتطلعين إلى السيطرة على العالم ، وقد أنعمت روما على هركانوس بلقب ملك اليهود بعد أن كان من سلف قبله من آبائه يسمى بالكوهن .

كان هركانوس وآباؤه من الفريسيين الربانيين أهل القياس ، فجمع قومه ذات يوم وقال لهم :

\_ أريد منكم النصيحة .

فطمع بعض الربانيين فيه وقال:

\_ إن النصيحة أن تنزل عن الكهنونة وتقتصر على الملك ، وقد فاتك شرطها لأن أمك كانت سبية من أيام أنطيغونس .

فغضب لذلك وقال للربانيين:

\_ قد حكمتكم في صاحبكم .

كان ينتظر منهم أن يقتلوه بعد أن أهان جلالته على الملاً وطعن في صلاحيته في أن يكون الكاهن الأعظم لليهود ، ولكنهم أخلوا في تأديبه بالضرب فحقد على الربانيين وتنمر لهم وأراد أن يباعد بينه وبينهم ، نفارق مذهبم إلى مذهب القرائين .

ونشأت الفتنة بين هاتين الطائفتين من اليهود واتصلت بينهم الحرب، وقتل هركانوس من الربانيين خلقا كثيرا انتقاما لكرامته التي أهدرها فريسى على أعين الناس .

دب الانحلال فى نفوس حكام إليهود فراحوا يثيرون الفتن بين الطوائف اليهودية ، وقلدوا اليونانيين فى حياتهم وتشبهوا بهم وسموا أبناءهم بأسماء قواد الإغريق .

وهلك هركانوس وملك من بعده ابنه أرستوبولوس ، وكان له أخوان هما أنطيغونس والإسكندر ، وكان أرستوبولوس يحب أخاه أنطيغونس ويبغض الإسكندر ، فقبض على الإسكندر وأمه واستخلص أنطيغونس وقدمه على العساكر واكتفى به في الحروب .

وترفع أرستوبولوس عن تاج الكهنونة ولبس تاج الملك ، ونفست البطانة مكانة أنطيغونس عند أخيه فكثرت السعاية فيه، فلما قدم أنطيغونس من غزوة كان يغزوها وكان ذلك في عيد المظال، وكان أخوه ملتزما بيته لمرض طرقه، فذهب إلى الهيكل للتبرك .

فجاء السعاة إلى الملك يهمسون :

\_ إنه ما عدل عن بيتك إلى الهيكل إلا لاستمالة الكهنوتية والعامة وأنه يروم قتلك ، وعلامة ذلك أنه جاء بسلاحه .

ونادي أرستوبولوس خدمه وحشمه وغلمان قصره وقال لهم:

\_ إن جاء أنطيغونس متسلحا فاقتلوه .

وجاء أنطيغونس في سلاحه بعد أن تبرك بالهيكل ليزور أخاه ، فانقض عليه غلمان الملك وقتلوه . وبعد أن قال السيف كلمته علم أرستوبولوس أنه قد خدع في أخيه فندم واغتم ولطم صدره حتى قذف الدم من فيه ، وأقام عليلا بعده حولا كاملا ثم هلك .

وجاء الشعب إلى حيث حبس الإسكندر وأخرجوه من محبسه ، بايعوا له بالملك ، فصار إسكندر جنيوس المكابي ملك اليهود ، وتلفت حوله فرأى أن هرثمة الثانى ملك النبط قد هلك وتولى مكانه عبادة الأول ، وأن البطرا بن كليوباطرا ملكة مصر قد شق عصا الطاعة وثار على أمه واجتاز البحر بأعوانه ونزل قبرص . ولما كان الإسكندر جنيوس ذا أطماع واسعة فقد فكر في أن يستغل الاضطراب السائد في المنطقة لمصلحته .

وخرج الإسكندر بجيوشه ليغدر بالنبط حلفاء الأمس ، فلاقاه عبادة الأول وهزمه ، واضطر الإسكندر أن يفر إلى القدس . و لم يقف عبادة الأول بل راح يجد في أثر من قلبوا ظهر المجن لحلفائهم .

وساد الاضطراب صفوف اليهود ولم يجدوا بدًا من أن يستدعوا أحد السلوقيين السوريين لحكمهم والوقوف في وجه الجيش النبطى ، الذي أصبح قاب قوسين أو أدنى من حدود بيت المقدس .

وحاصر النبط المدينة ونقبوا أسوارها وكادوا أن يستولوا عليها ، فلم يجد الحاكم السلوق الذى استعان به اليهود بدا من مصالحتهم ، وقد صالحهم على أن يتنازل لهم عن مؤاب وجلعاد ، ولم تعرف القدس الاستقرار حتى بعد أن رفع النبط عنها الحصار ، فقد جاء عيد المظال واجتمع الناس بالمسجد وخصر الإسكندر معهم ، فتلاعبوا بين يديه مراماة بما عندهم من مشموم ومأكول ، وأصاب الإسكندر رمية من الطعام رماها أحد الفريسيين ، فغضب لها وشتم الصدوقيون الفريسيين وشتم الإسكندر ، ونشب القتال بين الربانيين والقرائين وسالت الدماء أنهارا .

وأمر الإسكندر بأن يبنى حائط يفصل المذبح والكهنة عن الناس، واتصلت الفتنة بين اليهود ست سنين قتل فيها من الربانيين نحو من محمسين ألفا والإسكندر يعين القرائين عليهم.

ومات عبادة الأول ملك النبط وتولى الملك من بعده هرثمة الثالث ، فوجد

أن السوس قد نخر في ملك السلوقيين ، وأنه إذا وثب على دمشق فسيطعنهم طعنة في الصميم ويرث سلطانهم .

وخرج هرثمة الثالث في جيوشه وقابل جيوش السلوقيين وهزمهم ، ثم التخذ طريقه إلى دمشق وما لبثت العاصمة أن وقعت في أيدى النبط أحفاد نابت ابن إسماعيل ، وبذلك أصبحت هذه الدولة العربية محيطة بالأرض التي كان يسكنها المكابيون اليهود من جميع الجهات .

وأحس الإسكندر جنيوس أنه أصبح فى قبضة النبط فخرج بجيـوشه للقائهم ، وعند الحدثية على مقربة من اللد التقى جيش النبط بجيش اليهود ودارت معركة انتهت بانتصار هرثمة الثالث والقضاء على جيش اليهود .

وأصيب الإسكندر إصابة قاتلة فاستدعى امرأته الإسكندرة وأوصاها بكتمان موته وأن تسير بشلوه إلى القدس فتدفنه فيه ، وتصانع الربانيين على ولدها فتملكه ، لأن العامة إليهم أميل .

ودفنت الإسكندرة زوجها فى القدس واستدعت من كان نافرا مـن الربانيين وجمعتهم وقدمتهم للشورى واستبدت بالمك .

وكان لها ابنان من الإسكندر اسم الأكبر منهما هركانوس والآخر ألاستوبولوس ، وكانا صغيرين عند موت أبيهما فلما كبرا عينت هركانوس للكهنونة وقدمت أرستوبولوس على العساكر والحروب وضمت إليه الربانيين ، وقد سألها الربانيون في الأخذ بثأرهم من القرائين فيمن قتله الإسكندر منهم برأيهم فأذنت لهم في ذلك ، فقتلوا من القرائين خلقا كثيرا ، وجاء القراءون إلى ابنها الكهنوت ينكرون ذلك وقالوا لهركانوس :

\_إن أخاك أرستوبولوس أطلق يد الربانيين فينا وقد كنا شيعا لأبيه ، وإنه بفعله ذلك قد وسع هوة الخلاف بيننا وبين الربانيين ، فالتمس لنا من

الإسكندرة إذنها في الخروج من القدس والبعد عن الربانيين .

فأذنت لهم الإسكندرة رغبة فى انقطاع الفتنة ، وخرج مع الصدوقيين وجوه العسكر ، وسرعان ما لفظت الإسكندرة أنفاسها .

وكان أنتيباطر أبو هيرود صديقا لهركانوس ، وكان من عظماء بنسى إسرائيل من الذين عادوا مع العزير من بابل ، وكان ذا شجاعة وبأس وله يسار يقتنى الضياع والمواشى ، وقد تزوج من النبط فكان له من زوجته النبطية أربعة من الأبناء وهم فزائيل وهيرود وفرواوس ويوسف وبنت اسمها سالومى .

ولما شعر أرستوبولوس قائد العسكر بموت أمه الإسكندرة فكر في أن يقتل أنتيباطر ليتخلص من مكره وليهيض جناح أخيه ولكن أنتيباطر أحس بالخطر فراغ من الشرك الذي نصبه له أرستوبولوس .

وضرب أرستوبولوس البوق إعلانا للحرب ، وزحف لحرب أخيمه هركانوس والربانيون و دخلوا هركانوس والربانيون و دخلوا بيت المقدس فحاصرهم أرستوبولوس وعزم على هدم الحصن ، فخرج إليه أعيان اليهود والكهنوتية ساعين في الصلح بينهما ، وأجاب أرستوبولوس على أن يكون ملكا ويبقى هركانوس على الكهنوتية ، فتم ذلك واستقر عليه الأمر غير أن أنتيباطر لم يرض عن ذلك ، فأخذ في التدبير على أرستوبولوس وراح يبغض الناس فيه ويذكر لهم أن هركانوس أحق بالملك منه .

وراح يحذر هركانوس من أخيه ويوسوس له أنه يريد قتله ، ثم أشار عليه بالخروج إلى هرثمة ملك النبط من هزم السلوقيين ووضع يده على دمشق ، يستنصره على أخيه .

وانطلق هركانوس وأنتيباطر إلى البتراء وراحا يزينان لملك النبط حرب

أرستوبولوس ، فأخذ يراوغهما وأراداأن يغرياه بالسير لقتال ملك اليهود فوعداه بالتنازل للنبط عن بعض الأرضين وعن المدن الاثنتي عشرة التي كان الإسكندر الأكبر قد استولى عليها يوم أن دخل فلسطين دخول الفاتحين .

وتزاحف النبط واليهود وفزع الكثير من عسكر أرستوبولسوس إلى هر.كانوس ، فرجع أرستوبولوس هاربا إلى القدس فانطلق هرثمة في أثره .

اتصلت الحرب وطال الحصار ثم سقطت القدس في يد هرثمة ، وما كاد يستقر بها حتى كان بومبيوس القائد الروماني قد جاء بنفسه إلى سورية للإشراف على إخضاع جميع أجزائها .

وهرع الأخوان هركانوس وأرستوبولوس إلى بمبيوس وحمل كل منهما إليه هدايا أسالت لعابه وجعلته يفكر في أن يبعث بجيوشه إلى فلسطين ليضع يده على كنوزها . راح هركانوس يسب أخاه ويكيل له التهم ثم أخذ أرستوبولوس يسب أخاه أشنع سباب وبمبيوس يصغى إلى ضعتهما مرة ويطلق لخياله العنان يفكر في الاستيلاء على بيت المقدس مرات .

وأرسل بمبيوس جيشا رومانيا بقيادة سكورس ليغزو فلسطين فاستولى على بعض أجزائها ، وقبل أن يجتاز حدود أرض يهوذا أرسل إلى هرثمة ملك النبط يخيره بين البقاء في القدس والدفاع عنها وعداوة الرومان وبين تركها وترك الدفاع عنها ومصادقة القائد ، فرأى هرثمة الارتحال عنها ومصادقة الرومان . واحتل الرومان القدس وأرض يهوذا وسائر فلسطين ، وأمر بمبيوس بإلحاقها بالمقاطعة الرومانية السورية ونصب عليها سكورس حاكما ، وانتزع من يهوذا مدنا وقرى ألحقها بهذه المقاطعة ، وأصبحت مملكة يهوذا الصغيرة في ممن يهوذا مدنا وقرى ألحقها بهذه المقاطعة ، وأصبحت مملكة يهوذا الصغيرة في أسرى وبعث بهم إلى رومة ليسيروا في موكب الأسرى الذين جيء بهم من

الشرق يوم الاحتفال الكبير بانتصار بومبيوس العظيم .

وسار سكورس ليستولى على مملكة النبط فهب هرثمة للدفاع عن بلاده ، وقاوم مقاومة عنيفة جعلت سكورس يعقد مع هرثمة اتفاقية وافق بموجبها ملك النبط على المحافظة على الأمن وعلى التعاون مع الرومان ، وقد ضرب هرثمة وسكورس نقدا بهذه المناسبة عليه صورة رمزية تشير إلى هذا الاتفاق .

وراح العلم الروماني ينتشر في الأرض وراحت التجارة تسير في أثر العلم الروماني ، فأخذ التجار يشترون الأرقاء ويشترون الأرض وينشئون في الأقاليم ضياعا أوسع رقعة من إيطاليا ، ولم يعد من المستطاع على سورى أو فلسطيني أن يقوم بعمل تجارى إلا عن طريق مواطن روماني ، ولا ينتقل درهم واحد من يد إلى يد دون أن يمر بسجل أحد الرومان .

كان اليهود تجارا ذوى خبرة بشئون المال ، وكان النبط تجارا يعيشون على التجارة وإقراض الناس ، وقد جاء الرومان إلى المنطقة بعقليتهم التجارية المستغلة التي جعلت بعض الآباء يبيعون أطفالهم في أسواق الرقيق سدادا لديونهم وفوائدها . وقد قضوا على اليهود قضاء مبرما وأمنوا منافستهم ، ترى أيتركون دولة النبط تزاحمهم في سورية وفلسطين ؟ كان ملوك النبط ذوى أطماع عريضة وكان قواد الرومان ومجلس شيوخ روما يبغون السيطرة على الأرض ، وكان لا بد أن يقع صراع رهيب بين ذوى الأطماع التي لا تحد ، والتي أخذت تتزايد على مدى الأيام .

كان إيطالس ملك الصقليين قد احتل أتنتريا وهي مكان الإصبع الكبرى في الحذاء الإيطالي ، ومعنى أتنتريا أرض النبيذ لكثرة ما كان فيها من كروم ، فلما أصبح إيطالس ملك أتنتريا بدل أهل البلاد اسمهم فلم يعودوا يسمون أنفسهم أتنتوريين بل تسموا إيطاليين ، وكما أن الرومان أطلقوا على الهلينيين جميعا اسم الأغارقة وهو اسم جماعة قليلة هاجرت من شمال أتيكا إلى نابولى ، فكذلك توسع الإغريق في معنى إيطاليا حتى شمل هذا الاسم جميع أرض شبه الجزيرة من جنوب نهر إلبو إلى أقصى طرفها الجنوبي .

وقد ظلت روما جمهورية الكلمة العليا فيها لمجلس شيوخها حتى عاد بمبيوس من الشرق يحمل الغنائم ويسوق الأسرى، وجاء يوليوس قيصر من أسبانيا مزهوا بنصره يطمع في يكون قنصلا على روما ، بل حاكا مستبداتتقلص أمامه سلطة شيوخ روما ، فتكونت الحكومة الثلاثية من قيصر وكراسس وبمبيوس .

ولد قيصر في بيت متواضع في حي سابورة وكان الحي من أحياء روما القديمة تكثر فيه الحوانيت والحانات والمواخير ، فلما شب عن الطوق أظهر استعدادا عظيما للخطابة وبدأ في شبابه يكتب ويؤلف ، وكان على الرغم من نشأته البسيطة يزهو بأصله ويرجع نسبه إلى فينوس الزهرة ربة الحسن والجمال . فهو من نسل الآلهة .

وعين ياورا حربيا في آسية فلما عاد إلى رومة تزوج كوسوتيا استجابة

لرغبة أبيه ، وقد طلقها بعد أن توفى والده بزمن يسير وتزوج كورنليا ابنة سنًّا الذي تولى قيادة الثورة بعد ماريوس .

وتولى صلا زمام السلطة فى روما فأمر قيصر أن يطلق كورنليا ، فلما أبى أن يطيع هذا الأمر صادر أملاكه التى ورثها عن أبيه كما صادر بائنة كورنليا وسجل اسمه فى المحكوم عليهم بالإعدام .

ولما علم قيصر بذلك هرب من إيطاليا حتى إذا مات صلاعاد إلى رومة ، ولكنه رأى أن أعداء هم أصحاب الأمر والنهى فيها فعاد وغادرها مرة أخرى إلى آسية . وأسره القراصنة في الطريق واقتادوه إلى كمين لهم في قليقية ، وعرضوا عليه أن يطلقوا سراحه نظير فدية قدرها عشرون تالنتا ، فلما سمع ذلك لامهم على أنهم لم يقدروه حق قدره وعرض عليهم هو نفسه أن يعطيهم خسين تالنتا وأرسل خدمه ليأتوه بالمال . وأخذ في تلك الأوقات يسلى نفسه بكتابة القصائد وقراءتها على آسريه ، فلما أظهروا عدم إعجابهم بقصائده سماهم برابرة همجا وأنذرهم بأنه سيشنقهم في أول فرصة تتاح له .

وعاد خدمه بالفداء وما كان مبلغا يستهان به ، وما كاد يتنسم نسيم الحرية حتى أعد السفن والملاحين وراح يطارد القراصنة حتى قبض عليهم واستعاد منهم الفداء ثم قطع رقابهم قبل أن يصلبهم .

وعاد إلى رومة ووزع جهوده بين السياسة والحب ، وكان وسيم الوجه وإن كان سقوط شعر رأسه في تلك السن المبكرة أخذ يشغل باله ، وماتت كورنليا زوجه فتزوج بمبيا حفيدة صلا ، وقد كان ذلك الزواج سياسيا محضا لذلك لم يتورع عن العلاقات الجنسية غير المشروعة ، وما كان ذلك أمرا مستهجنا في ذلك الوقت .

كان ازدياد الثراء في رومة من أكبر عوامل فساد الأخلاق وانفصام رابطة

الزواج المقدس ، وازدهرت الدعارة وكثر عدد الباحثات عن الذهب لما تدفق الذهب والفضة من ممتلكات رومة في آسية وأوروبا . وربا عدد المواخير والحانات التي تؤوى هؤلاء العاهرات زيادة جعلت بعض الساسة يلجئون في الحصول على أصوات الناخبين إلى اتحاد أصحاب المواخير ، وصار الزني أمرا مألوفا لم يعد يثير انتباه الناس إلا إذا استخدم لأغراض سياسية !

ولم يكن ثمة امرأة موسرة إلا طلقت مرة على الأقل ، ولم يكن اللوم في ذلك واقعا على النساء فقد كان أكبر أسباب انتشار الطلاق أن الزواج عند الطبقات العليا أصبح خاضعا للمال وللسياسة .

أراد صلا أيام كان صاحب السلطة فى روما أن يضم بومبيوس إلى جانبه ، فأقنعه بالتخلص من زوجته الأولى والاقتران بإميليا ربيبته وكانت وقتئذ متزوجة وحاملا . ووافقت إميليا على هذا الزواج مكرهة ولكنها ماتت فى أثناء الوضع عقب انتقالها إلى بمبى .

وأرسل قيصر إلى أسبانيا حيث تولى قيادة الحملات العسكرية التي سيرت لتأديب القبائل الوطنية وعاد منها وهو يحمل من الغنائم ما يملأ خزائن الدولة بالمال . وكان بمبى قد عاد قبله من الشرق يحمل ثروة عظيمة من الضرائب والخراج والبضائع التي غنمها في حروبه فاستطاع أن يعمر خزائن الدولة وأن يضمن لها إيرادا سنويا قدره ثلاثمائة وخمسون مليون سترس ، وأن يوزع على جنوده ثلاثمائة وأربعة وثمانين مليونا ، وأن يستبقى لنفسه رغم هذا كله من المال ما ينافس به كراسس فيصبح أحد رجلين هما أغنى أغنياء رومة .

وطلب بمبى من مجلس الشيوخ توزيع الأرض على جنوده فأبى المجلس ذلك ، فرأى قيصر أن ينتهز هذه الفرصة السانحة فألف من نفسه ومن بمبى ومن كراسس الحكومة الثلاثية الأولى وتعهدوا جميعا أن يقاوموا كل تشريع

لا يرضى عنه أى واحد منهم ، واتفق بمبى أن يساعد قيصر فى أن ينتخب قنصلا ، كما تعهد قيصر إذا ما اختير لهذا المنصب أن ينفذ الاقتراحات التى عرضها بمبى ورفضها مجلس الشيوخ .

وزوج قيصر ابنته يوليا إلى بمبى ليضمن بذلك وفاءه له ، وأغضبت هذه الحال كاتو زعيم المحافظين فقال : « إن الإمبراطورية أصبحت توكيلا لإدارة شئون الزواج » .

وكانت الحملة الانتخابية شديدة مريرة استخدمت فيها الرشوة من كلا الجانبين ، ولما سمع كاتو زعيم المحافظين أن حزبه بيتاع أصوات الناخبين نسى مبادئه ووافق على هذا العمل بحجة أنه وسيلة إلى غرض نبيل .

و لم يتحقق الغرض النبيل الذي كان يقصده كاتو فقد اختار العامة قيصر واختار الأشراف آخر ، وما كاد قيصر يتسلم مقاليد منصبه حتى عرض على مجلس الشيوخ المطالب التي تقدم بها بمبى ، وهي توزيع الأرض على عشرين ألفا من المواطنين الفقراء ومنهم جنود بمبى والتصديق على الاتفاقات التي عقدها بمبى في بلاد الشرق ، وتخفيض المبالغ التي تعهد الملتزمون بجمعها من ولايات آسية بمقدار الثلث .

ولما عارض المجلس كل مطلب من هذه المطالب بجميع ما لديه من وسائل عرضها على الجمعية مباشرة ، فوافقت الجمعية عليها ، وقد تجاهل قيصر المجلس فى نفس العام فعرض على الجمعية مباشرة مشروعه الثانى الخاص بتوزيع الأراضى التى تملكها الدولة فى كمبانيا على من كان له ثلاثة أبناء من المواطنين الفقراء ، فوافقت عليه الجمعية ، وكان ذلك بداية اهتزاز الجمهورية الرومانية وظهور عصر الحاكم المستبد فى الدولة التى يقضى دستورها بأن كل من يحاول أن ينصب نفسه ملكا يجوز قتله من غير محاكمة ، وكل من يحاول أن يتولى

منصبا من غير رضاء الشعب يعاقب بالإعدام.

وقبل أن تنتهى فترة هذه القنصلية التاريخية أفلح قيصر فى أن يعين واليا على بلاد الغالة الجنوبية وغالة ناربونة فى الخمس السنين التى تلى سنة توليسه القنصلية . ولكى يستوثق من بقاء تشريعاته السابقة عمل على أن ينتخب اثنان من أنصاره قنصلين لروما . وقد طلق زوجته الثالثة بمبيا بسبب ارتيابه فى استقامتها وتزوج كلبيرنيا ابنة أحد الصديقين اللذين رشحهما للقنصلية .

ولم يكد قيصر يعتزل منصبه حتى اقترح بعض المحافظين إلغاء كل التشريعات التي أصدرها إلغاء تاما ، ولم ينكتم كاتو زعيم المحافظين رأيه في تلك « القوانين اليوليوسية » وطالب بمحوها من سجلات القوانين الرومانية ، وتردد مجلس الشيوخ في الاستجابة لهذا التحدى الصريح لقيصر ومن ورائه الجحافل الرومانية .

وتوغل قيصر في بلاد الغاليين وتواترت أنباء ما كان يلاقيه فيها من الأخطار الكثيرة ، فأخذ الأمل يداعب المحافظين وقال شيشرون خطيب روما ومن كان لسان الحكومة الثلاثية قبل ذلك الوقت بقليل : « من لم يمت بالسيف مات بغيره » . وتلون شيشرون بلون الزمان فاقترح أن ينظر مجلس الشيوخ في إلغاء قوانين قيصر الخاصة بالأراضي الزراعية .

كانت القبائل الألمانية تتحرك في جميع الأصقاع المتدة من نهر الراين إلى المحيط الأطلنطي وكان قيصر يحتال لإنقاذ روما ، بينها كانت روما نفسها تدبر المؤامرات للقضاء عليه .

وانتصر قيصر على الألمان وحرر غالة من أعدائها واعتقد أن تحريرها هذا لا يفترق في شيء عن فتحها ، فشرع من فوره يعيد تنظيمها على أساس خضوعها لسلطان روما ، وحجته في ذلك أن هذا التنظيم هو الوسيلة الوحيدة لحمايتها من الألمان ، ودعا بمبى وكراسس أن يقابلاه ليضعوا معا خطة مشتركة للدفاع عن أنفسهم أمام الحركة الرجعية التي يقوم بها المحافظون .

واختير بمبى وكراسس قنصلين بعد أن قدما الرشا السخية المعتادة ، وعاد قيصر يعمل على إقناع الغاليين أن السلام أحلى من الحرية .

وراح قيصر يحارب الألمان ويزحف بجيوشه حتى يغزو بريطانيا ويقضى على الفتن فى غالة ويحمى روما من أعدائها ، حتى إن شيشرون بعد أن تقلب مرة أخرى فى مبادئه السياسية أخذ يتغنى بمدح قيصر : « ليست معاقل الألب المنيعة ولا مياه الرين الفياضة الصاخبة هى الدرع الحقيقى الذى صد عنا غارات الغاليين والقبائل الألمانية الهمجية ، بل الذى صدها فى اعتقادى هو قيادة قيصر وقوة ساعديه . ولو أن الجبال دكت وسويت بالسهول ، والأنهار جفت ، لا ستطعنا أن نحتفظ ببلادنا حصينة منيعة بفضل ما ناله قيصر من نصر مؤزر وما قام به من أعمال مجيدة ، ألا ما أعظم فضائله علينا!».

انحطت السياسة الرومانية في خلال السنين الخمس الثانية من ولاية قيصر على غالة ، فقد راح القنصلان بمبى وكراسس يسيران في حكمهما على خطة شراء أصوات الناخبين وإرهاب المحلفين والالتجاء إلى القتل في بعض الأحيان .

وانقضت مدة ولايتهما فجند كراسس جيشا كبيرا وأبحر به إلى سورية ، ثم عبر نهر الفرات والتقى بالفرس ، فدارت الدائرة عليه لتفوق فرسان الفرس وقتل ولده في المعركة .

وبينا كان كراسس يرتد بقواته بنظام ، دعاه قائد الفرس إلى الاجتاع به ، فأجاب الدعوة ، ولكن قائد الجيوش الفارسية غدر به وقتله وأرسل رأسه إلى البلاط الفارسي ، وأصبح بذلك قيصر وبمبى في الميدان وحدهما .

كان كل منهما يطمع فى أن يكون سيد روما ، وقد حدث أن انفصمت العروة الوثقى بينهما لما ماتت يوليا ابنة قيصر وزوجة بمبى فى أثناء الوضع ، وقد حاول قيصر أن يستميل بمبى إليه فعرض عليه أن يزوجه أكتافيا حفيدة أخيه وأقرب قريباته فى ذلك الوقت ، وطلب أن يتزوج هوابنة بمبى ولكن بمبى رفض كلا العرضين .

وعقد بمبى حلفا صريحا مع المحافظين و لم يبق أمامه من عقبة للاستيلاء على السلطة إلا مطامع قيصر وجيشه الجرار . ولما كان يعرف أن قيادة قيصر للجيش ستنتهى قريبا فقد أصدر مراسيم تقضى بمد أجل قيادته هو إلى ما بعد انتهاء قيادة حليف الأمس وغريم اليوم ، ليخلو له وجه الجيش .

وقامت اضطرابات فى روما وراح الأغنياء يستأجرون عصابات من المجالدين يدفعون عنهم الأذى أو يؤيدونهم فى الجمعية ، واستهوت رائحة المال أو هبات الحبوب أحط الطبقات فى أيطاليا فهرعت إلى روما وجعلت الجتاعات الجمعية مهزلة من المهازل ، حتى إن من ليس حق الاقتراع كان يقترع . وأضحت العصابة التى ترفعها قوتها على سائر العصابات المنافسة لها هى التى تشرع للدولة .

وقامت عصابات بقتل كلوديس وكان من أعظم الخبراء الممتازين في المهزلة البرلمانية ، وكان ينظم عصابات من أحط الطبقات ليصل بها إلى أغراضه السياسية ، فرفعه صعاليك المدينة إلى مرتبة الشهداء واحتفلوا بجنازته احتفالا عظيما وجاءوا بجئته إلى مجلس الشيوخ وحرقوا البناء فوقها .

وجاء بمبى وفرق الغوغاء ، ثم طلب إلى المجلس بناء على نصيحة كاتو أن يعينه « قنصلا عاما بلا زميل » ، وقد قال له كاتوا إن هذه العبارة أخف على السمع من لفظ دكتاتور .

واستسلمت عناصر الثروة والنظام جميعا في عاصمة البلاد إلى دكتاتورية بمبي ، أما الطبقات الفقيرة فظلت تتلهف على عودة قيصر .

لم يختلف قيصر مع بمبى فى أن الجمهورية قد ماتت وأنها أصبحت اسماعلى غير مسمى لا جسم لها ولا صورة ، ولم يكن ثمة مفر من الدكتاتورية ، ولكنه كان يريد أن يضع الأمور فى أيد قيادية تعمل لتقدمها ورقيها .

كان قيصر فى الرابعة والخمسين أوهنته حروبه الطويلة فى غالة ، و لم يكن يحب أن يتورط فى محاربة مواطنيه وأصدقائه السابقين ، ولكنه كان على علم بالمؤامرات التى تحاك له والفخاخ التى تنصب لاقتناصه ، وكان يؤلمه أشد الألم أن تكون هذه المؤامرات والفخاخ هى الجزاء الذى يجزى به من أنجى إيطاليا من الدمار والحراب .

وطلب بعض أنصار بمبى من مجلس الشيوخ عزل قيصر قبل أن تنتهى مدة قيادته للجيش الرومانى فى غالة . ومعنى ذلك أن يحاكم أو يبقى خارج البلاد ، وأبى المجلس ذلك ، ولم يدخر قيصر جهدا فى إزالة أسباب الخلاف بينه وبين بمبى دون جدوى ، فطلب قيصر على لسان مؤيديه فى مجلس الشيوخ أن يعاد العمل بقرار الجمعية السابق الذى كان يجيز له أن يرشح نفسه لمنصب القنصلية وهو غائب عن روما ، ولكن المجلس رفض الاقتراح وطلب إلى قيصر أن يسرح جنوده .

وعرض قيصر على مجلس الشيوخ أن يعتزل هو وبمبى منصبيهما ، وبدا هذا العرض معقولا في نظر الشعب حتى إنه كلل جبين رسوله بالأزهار . ووافق المجلس على هذا الرأى إلا أن بمبى أبى أن يخضع لهذا القرار، وأعلن أن قيصر عدو الشعب إذا لم يتخل عن القيادة .

وانقسم المجلس على نفسه: كان مارك أنطونيو صديق قيصر يؤيد قيصر

فى مطالبه وكان كاتو يعارض تلك المطالب ، وانتهى الأمر بأن نجح كاتو فى أن يجعل المجلس يوافق على دكتاتورية بمبى وحكمة العسكرى .

ونشبت الحرب الأهلية بين بمبى وقيصر ، واضطر بمبى إلى الفرار من روما ودخلها قيصر ، وأعلن حين دخولها العفو العام عن جميع أهلها وراح يقتفى أثر بمبى في أسبانيا ، وبعث بالحبوب إلى الخائفين من الجوع في روما ، فلم يمانع مجلس الشيوخ في أن يعينه دكتاتورا على إيطاليا ، وصار يوليوس قيصر من سيصبح حكام الرومان قياصرة تيمنا باسمه ، الحاكم المطلق وسيد روما .

واستأنف القتال بين بمبى وقيصر على كره من قيصر ، فقد كان يمقت أن يقتل الرومانى رومانيا ، ودارت رحى المعركة الفاصلة فى فرسالس فى اليوم التاسع من شهر أغسطس عام ٤٨ ق . م وكانت معركة طاحنة ، وكان عدد قليل من أنبل رجال روما يشاهدون المعركة عن كثب ويفكرون فيما صارت إليه الإمبراطورية بسبب المطامع الشخصية ، لقد اشتبكت زهرة شباب المدينة الواحدة وعماد قوتها فى صراع عنيف ، فما أحط ما فى الطبيعة البشرية من مشاعر إذا ما أثيرت شهواتها .

وفر بمبى إلى الإسكندرية ، وفر بروتس من الميدان وكان قيصر يحبه حبا جما وإن انضم إلى أعدائه ، وقد بعث بروتس برسالة إلى قيصر ، فاغتبط قيصر أشد الاغتباط لما علم أن بروتس حي يرزق وعفا عنه من فوره .

وقابل بمبى زوجه فى الإسكندرية ، وما كادت قدماه تطآن أرض مصر حتى طعنه خدم بوتينيس خصى الشاب بطليموس الثانى عشر طعنة قاتلة ، بينها كانت زوجته تنظر إليه فى هلع وهى على ظهر السفينة .

وقتل بمبي في أرض مصر ، وكان على عرشها بطليموس الثاني عشر وأخته كليوباطرة ، وكانت كليوباطرة شقراء ولم تكن بارعة الجمال ولكن قوامها الرشيق المعتدل وخفة روحها وتنوع ثقافتها وحسن صوتها ومقامها الملكى جعلتها فتنة تسلب الألباب .

كانت من أصل يوناني مقدوني ، فكانت على علم بتاريخ اليونان وآدابهم وفلسفتهم ، تجيد الحديث باللغات اليونانية والمصرية والسورية ، وقد جمعت بين فتنة العقل المتوقد وقتنة الغانية المتحللة من كل قيد ، وكانت تجيد تدبير الشئون المالية حتى في الوقت الذي كانت تنصب فيه شراك الحب .

ونجح يوتيس خصى أخيها ووزيره أن ينفيها عن البلاد ، وبلغ ذلك قيصر فاستاء ، فذهب إلى الإسكندرية وأرسل إليها سرا أن توافيه ، فأخفت نفسها في فراش حمله تابعها أبولو دورس إلى مسكن قيصر بالإسكندرية .

وذهل القائد الروماني حين رآها وأسرته بشجاعتها وسرعة بديهتها وهو الذي لم يدع انتصاراته في ميدان القتال تربي على انتصاراته في ميادين الحب ، ونجح في أن يوفق بينها وبين أخيها وأجلسهما على عرش مصر كما كانا .

وعرف قيصر أن يوثينيس والقائد المصرى أخلاس كانا يأتمران به ليقتلاه ويبيدا القوة العسكرية الصغيرة التي جاءت معه إلى مصر ، فدبر في الخفاء اغتيال يوثينيس وفر أخلاس واتصل بالجيش المصرى وحرضه على الثورة ، وسرعان ما امتلأت الإسكندرية بالجنود ينادون بالويل والثبور لقيصر ، وراح أخلاس يحرض ضباط الحامية الرومانية التي وضعها مجلس الشيوخ في تلك المدينة على الانضمام إلى الجيش الثائر في وجه هذا الدخيل الخائن الذي سولت له نفسه أن يقرر وراثة عرش البطالمة ، وأن يعمل على أن يولد له من صلبه من يرث هذا العرش في المستقبل .

وعمل قيصر في هذا الظرف الحرج ما كانت تسعفه به سعة حيلته ، فأحال القصر الملكي والملهي المجاور له إلى قلعتين تحصن فيهما هو ورجاله ، ثم أرسل يطلب المدد من آسية الصغرى وسورية ورودس ، ولما أدرك أن أسطوله الضعيف الذي لم يكن فيه من يحميه لن يلبث أن يقع في يد أعدائه أمر به فأحرق ، والتهمت النار جزءا من مكتبة الإسكندرية .

وانطلق رسل قيصر إلى البلاد القريبة لنجدته ، واعتذر أغلب الحكام بأن الرجال القادرين على حمل السلاح قد بيعوا في سوق الرقيق للوفاء بمطالب جباة الضرائب الرومانيين الفادحة ، وقوبل رسول قيصر في البتراء بحفاوة بالغة .

كان ملك النبط مالك الأول بن عبادة الأول ، فما إن طلب منه رسول قيصر النجدة حتى سير الأساطيل إلى الإسكندرية ، وانطلق البحارة العرب لإنقاذ حليفهم يوليوس قيصر من المأزق الحرج الذي وضع نفسه فيه .

ورأى قيصر أن لا بدله من الاستيلاء على جزيرة فاروس لأنها هي المدخل الذي يمكن أن يصل إليه عن طريقه المدد المنتظر ، فهاجمها هجوم اليائس واستولى عليها ، ثم جلا عنها ثم عاد فاستولى عليها .

وفى إحدى هذه المعارك صوب إليه المصريون عاصفة من السهام، ونجحوا فى أن يقذفوا به وباربعمائة من رجاله إلى البحر بعيدا عن الحاجز الذى يصل الجزيرة بأرض المدينة، وظن بطليموس الثانى عشر أن الثوار حالفهم النصر فخرج من القصر وانضم إليهم، ولكن كليوباطرة لم تتخل عنه أبدا، وراح قيصر يسبح لينجو من الموت وقد استطاع أن يصل إلى الشاطئ.

وجاء الأسطول النبطى وانضم إليه قيصر ومن بقى على قيد الحياة من جنوده ، ودارت الدائرة على المصريين وحامية مجلس الشيوخ الرومانى وانهزموا فى معركة النيل ، وكافأ كليوباطرة على إخلاصها له بأن عين أخاها الأصغر بطليموس الثالث عشر ملكا معها على مصر ، فجعلها بذلك حاكمة

البلاد الحقيقية .

وعاد الأسطول النبطى إلى بلاده وقد توطدت الصداقة بين النبط والرومان . وقد كانت كليوباطرة تمقت الأنباط إذ كانت تطمع أن تكون ملكـــة العربيــة ، إلا أن الأنبــاط لم يتبحــوا لها تحقيــق ذلك الحلم فراحت تنتظر الأيام لتثأر منهم بعد أن عجزت عن تحقيق حلمها .

وقعت العداوة بين قيصر وبمبى ، فأطلق قيصر أرستوبولوس ملك اليهود من محبسه في روما وأطلق معه قائدين في اثنى عشر ألف مقاتل وسرحهم إلى سورية وإسرائيل ليردوا الناس عن طاعة بمبى .

وكتب بمبى إلى أنتيباطر ببيت المقدس أن يكفيه أمر أرستوبولوس، فبعث قوما من اليهود لقوه فى سورية ودسوا له سما فى بعض شرابه كان فيه حتفه وقتل بمبى فى مصر وأصبح الأمر فى يد قيصر وحده ، فخف إليه أنطيغونس بن أرستوبلوس وأنتيباطر وهركانوس ، فشكا أنطيغونس بأن هركانوس وأنتيباطر قد قتلا أباه حين بعثه أهل روما لحرب بمبى ، فقال أنتيباطر مدافعا عن نفسه :

\_ إنما فعلت ذلك لخدمة من ملك علينا من الرومان ، وإنما كنت ناصحا لقائدهم بمبى بالأمس وأنا اليوم أيها الملك لك أنصح وأحب .

فحسن موقع كلامه من قيصر وقدمه على عساكره لحرب الفرس ، فلما عاد هركانوس وأنتيباطر من حرب الفرس أعاد قيصر هركانوس إلى ملك بيت المقدس وأنتيباطر مدير المملكة في ظل الاحتلال الروماني . وكان هركانوس ضعيفا عن لقاء الحروب فتغلب عليه أنتيباطر وعين ابنه هيرود عاملا على الخليل ، وكان قد بلغ الحلم .

واحتازوا الملك من أطرافه ، وامتلأ أهل الدولة منهم حسدا وكثرت السعاية فيهم ، فدب الشقاق بين هركانوس وأنتيباطر .

وراح قيصر يفكر فى أن يبعث حملة عظيمة لإخضاع الفرس ، وأن يزحف حول البحر الأسود وأن يرتاد نهر الدانوب ويفتح ألمانيا ، ثم يعود إلى روما ليهنأ العالم بالسلم بعد ذلك .

وتسربت هذه الأحلام إلى روما فرحب بها العامة وتلمظ لها رجال الأعمال إذ شموا فيها رائحة الحرب ، وفزعوا من المطالب التي ستنهال عليهم ؟ أما الأشراف فرأوا الفناء يحل بهم عند عودة قيصر ، لذلك عقدوا النية على قتله .

وروعهم وجود كليوباطرة وابنها قيصرون في روما ، وراجت الإشاعات في روما أن قيصر يريد أن ينصب نفسه ملكا وأن ينقل عاصمة دولتهما المتحدة إلى بلاد الشرق .

وأقبل كيوس كاسيوس وكان قائدا من قواد بمبى على بروتس واقترح عليه اغتيال قيصر . وقد اشتهر بروتس بين الناس كافة بأنه أعظم الناس استمساكا بالفضيلة ، وكانت أمه أختا غير شقيقة لكاتو عدو قيصر اللدود ، وكانت زوجته ابنة كاتو ، وكان الناس يظنون أن بروتس نفسه ابن قيصر لأن قيصر كان عشيق أمه في الوقت الذي ولد فيه ، وكان قيصر يعتقد أن بروتس ولده بل. وكان بروتس نفسه يعتقد هذا الاعتقاد ، فكان يحقد أشد الحقد على قيصر لأنه أفسد أخلاق أمه وجعله مضغة في أفواه الرومان .

وذهب قيصر إلى المجلس وما كاد يدخل حتى هجم عليه « دعاة الحرية » وطعنه بروتس ، فقال له :

\_ وأنت أيضا يا ولدى .

ثم استسلم للطعنات وسقط عند قدمي تمثال بمبى الذي أبي قيصر إلا أن يقام في أروع ميدان .

وشب القتال بين كاسيوس وبروتس وجنود المحافظين ، وبين مارك أنطونيو صديق قيصر والجنود الثائرين لمقتل قائدهم ، وفر بروتس وكاسيوس والجيوش الجمهورية إلى الولايات الشرقية للإمبراطورية ، وطلبا منها ضرائب عشر سنين مقدما ، وحصلا بالفعل على تلك الضرائب . ولما عارض أهل رودس هذه المطالب هاجم كاسيوس ثغرهم العظيم وأمر الأهلين جميعهم بتسليم ثروتهم وقتل كل من تردد منهم ، وحمل معه أموالا طائلة لا تعد . وفي فينيقية أنزل جنوده في بيوت طرسوس و لم يبارحوها حتى أدت إليه ما فرض عليهم من مال . و لم يستطع السكان أداء عدا المال حتى باعوا بالمزاد جميع أراضى البلدية وصهروا جميع آنية الهيكل وحليها وباعوا الأحرار عبيدا ، فباعوا البنين والبنات ، ثم النساء والشيوخ ، وباعوا آخر الأمر الشباب ، وقد انتحر الكثيرون من الأهلين حين علموا أنهم بيعوا بيع العبيد .

وانطلق كاسيوس إلى القدس وطالب اليهود بسبعين بدرة من الذهب ، فجمع له أنتيباطر وبنوه ما طلب ، ثم عاد كاسيوس إلى مقدونية بعد أن ترك قائدا رومانيا في القدس .

وجاء أعداء أنتيباطر إلى ذلك القائد وراحوا يزينون له قتل ذلك الثعلب ، فأذن لهم :

وجاء الخبر إلى ابنه هيرود في الخليل فثار ورأى أن يثأر لأبيه من قاتليه ، بل من هركانوس نفسه . وراح يفكر فاهتدى إلى أن أمه من النبط وأنه إذا استعان بمالك ملك النبط فسيعينه ، فقد كانت صلات أنتيباطر بالنبط طيبة على الدوام .

وانطلق هيرود يريد البتراء ليلتمس العون والمساعدة والمال على سبيل الهبة

أو الدين ، وبينها هو فى الطريق وصلت إليه رسل الملك تخبره أن الملك لن يستطيع مقابلته .

وكان ذلك بناء على رجاء تقدم به الفرس إلى مالك الأول ، فكتمها هيرود في نفسه ثم جمع من استطاع جمعهم وذهب إلى القدس مجمعا قتل هركانوس ، فكفه أخوه فزائيل عن ذلك .

وجاء كاسيوس من مقدونية إلى صور ، ففزع إليه هركانوس وهيرود وبعض أنصارهما وشكوا إليه ما فعله قائده من تواطئه مع أعداء أنتيباطر من تواطئه مع اليهود ودس السم له ، فأذن لهم في قتله فقتلوه .

وانتصر أكتافيوس وأنطونيو على كاسيوس ، وأصبح أكتافيوس أوغسطس قيصر . فأرسل إليه هركانوس ملك اليهود بهدية وفيها تاج من الذهب مرصع بالجواهر ، وسأل تجديد العهد لهم . وأن يطلق السبى الذى سبى منهم أيام كاسيوس وأن يرد اليهود إلى بلاد اليونان وأثينة ، فأجابه إلى ذلك .

صارت إسرائيل ولاية رومانية بينا ظلت مملكة النبط تنعم باستقلالها ، وقد أرسلت كليوباطرة إلى مالك ملك النبط أن يؤدى لها الجزية فأبى ، وأرسل إليه الرومان أن يؤدى لهم الجزية فكان جوابه الرفض . وكرهت كليوباطرة مالكا كا كرهت هرثمة من قبله ، فقد كانا صخرة صلدة في سبيل تحقيق أمنيتها أن تكون ملكة مصر والعرب ، وراح الرومان يتحينون الفرصة لإذلال العرب وتمريغ أنوفهم الشامخة في التراب .

وانطلق أنطونيو إلى الشرق وكان قد استسلم للشهوات الجنسية استسلاما أفقده احترام رعاياه ، إذ أحاط نفسه بالراقصات والموسيقيات والعشيقات والمهرجين ، واتخذ له زوجات ومحظيات .

ووصل إلى طرسوس فأرسل إلى كليوباطرة يدعوها للمثول بين يديه لتجيب عما اتهمت به من مساعدتها كاسيوس على جمع المال والجنود . وجاءت كليوباطرة ، فبينا كان أنطونيو جالسا على عرش فى السوق العامة ينتظر منها أن تحضر وتدفع عن نفسها ما اتهمت به ، ثم يقضى لها أو عليها ، إذا بها جاءت فى نهر سندس فى قارب ذى أشرعة أرجوانية وسكان مذهب ومجاديف من فضة ، تضرب الماء على أنغام الناى والمزمار والقيثار ، وكانت وصيفاتها هن بحارة القارب ، وقد ارتبدين زى حور البحار وربات الجمال . أما هى فقد تزينت بزى فينوس ورقدت تحت سرادق من قماش موشى بالذهب .

ولما انتشر بين أهل طرسوس نبأ هذا المنظر الفتان أقبلوا على الشاطئ زمرا ، وتركوا أنطونيو وحده جالسا على عرشه . ودعته كليوباطرة إلى العشاء معها في قاربها فأقبل عليها ومعه حاشيته الرهيبة ، فأولمت لهم وليمة فاخرة وقدمت لهم أشهى الطعام والشراب ، وأفسدت القواد بما قدمت لهم من الهدايا والابتسامات .

وبدأ حديثه معها بلومها على ما فعلت . واختتمه بأن أهدى إليها فينيقية وسوريا الوسطى وقبرص وأجزاء من بلاد قليقية وبلاد العرب واليهود .

وخف هركانوس إلى أنطونيو يقدم له ولاءه وولاء اليهود ، وجاء جماعة من اليهود يشكون هيرود وأخاه فزائيل وتظلموا منهما ، ولكن هركانوس انبرى للدفاع عنهما فأمر أنطونيو بالقبض على الشاكين .

واختلت كليوباطرة بهيرود وراحت تزين له محاربة مالك ملك النبط ، وقد كانت تريد بذلك أن توهن هيرود وملك النبط لتتمكن من إسرائيل وأرض النبط وتصبح سيدة العربية . وعاد هركانوس إلى القدس ، ورجع هيرود وأخوه كاكانا : هيرود حاكم الخليل وفزائيل ناظر القدس، وفى خلال زيارة أكابر اليهود لأنطونيو لحق أنطيغونس وجماعة من اليهود بالفرس ، وما لبثوا أن عادوا بجيوش فارسية وهاجموا القدس وأسروا هركانوس ملك اليهود وكاهنهم وفزائيل ، ثم قفلوا عائدين إلى فارس . وفى الطريق مات فزائيل ، ولما وصل قائد الفرس بأسيره الى البلاط الفارسي أمر ملك الفرس بإطلاق سراح هركانوس .

وانطلق هيرود إلى مصر يريد أنطونيو ، فلما بلغها كان أنطونيو قد عاد إلى روما فأكرمته كليوباطرة لا حبا فيه فقد كانت تمقته من كل قلبها ، بل طمعا في أن يشن الحرب على العرب الذين نالوا من كبريائها وأبوا أن يحملوا الجزية لها .

وأركبته كليوباطرة السفن إلى روما ، فهرع إلى أنظونيو يخبره خبر الفرس وما حاق بالقدس ، فدخل به أنطونيو على أوغسطس قيصر ولم يخرج من عنده إلا وقد ألبسه أغسطس قيصر التاج وأركبه في روما في زى الملك ، وراح هاتف يهتف بين يديه بأن أوغسطس قد ملكه على اليهود .

وخرج أنطونيو لقتال الفرس وخرج هيرود معه ، حتى إذا ما بلغت جيوش الرومان أنطاكية فارقها هيرود وركب البحر إلى القدس ، وكان أول ما فعله أن بعث يستدعى هركانوس من فارس ليعينه كهنوتا على اليهود كاكان ، فصدق هركانوس ذلك وقفل عائدا إلى القدس وكان قد بلغ الثمانين من عمره ، فقابله هيرود بالترحيب وراح يخاطبه بأبى فى الجمع والخلوة .

وكانت ابنة أخى هركانوس تحت هيرود وقد علمت بما يبيته له هيرود من غدر ، فأرسلت إلى هركانوس رسالة تقول له فيها : الحق بملك العرب ليكون في جوارك .

وكتب هركانوس رسالة إلى مالك يلتمس منه أن يبعث إليه من رجالاته من يخرج به إلى البتراء ، وأعطى الرسالة لمن يحملها إلى ملك النبط ، ومن سوء حظه كان حامل الرسالة ممن يبغضون هركانوس لأنه قتل أخاه وسلب ماله ، فأخذ الكتاب ووضعه في يد هيرود ، فلما قرأه رده إليه وقال :

\_ أبلغه إلى ملك العرب وارجع إلى بالجواب .

وانطلق الرسول إلى البتراء وعاد برد الرسالة ووضعها فى يد هيرود ، فلما قرأها غضب ، فقد قال ملك العرب لهر كانوس إنه أسعفه وبعث الرجال وحدد المكان وطلب منه أن يلقاهم به وأن يأتى إليه .

فبعث هيرود جنوده إلى ذلك المكان وقبض على رجال النبط وجيء بهم إليه ، ثم أحضر حكام البلاد اليهود والسبعين شيخا وأحضر هركانوس وقرأ عليه الكتاب بخطه فلم يحر جوابا وقامت عليه الحجة ، فقتله هيرود لوقته . وأصبح ملك اليهود غير منازع .

وأعاد هيرود بناء هيكل سليمان وشيد مسرحا وحلقة للألعاب الرياضية في المدينة المقدسة ، فثار المتدينون على ذلك ثورة عارمة واعتبروه خروجا على الدين ، ولم يأبه هيرود بتلك الثورة بل راح يدعو قومه إلى أن يتعلموا من الحضارة الهلينية كل ما يثبت أن تحصيله أمر ضرورى لليهود .

وراحت كليوباطرة تثير حفيظة هيرود على العرب ، وما كان هيرود في حاجة لمن يؤجج نار عداوته ، إنه لا ينسى أن ملك العرب قد رده ردا غير كريم يوم ذهب إلى البتراء يطلب عونا للثأر من قتلة أبيه ، وهو لا ينسى مكاتبة هركانوس له وإسراعه في الوقوف إلى جوار هركانوس ، فسار بجيوشه لقتال العرب ، وعند اللد نشبت معركة سقطت فيها ضحايا كثيرة من الجانبين ، ثم وقعت سلسلة حروب كلفت اليهود والعرب خسائر فادحة ، وبدا أن

الصحوة التي سرت في أرض اليهود في أيام هيرود هي صحوة الموت .

وعاد أنطونيو من حرب فارس وتزوج كليوباطرة ، وثبتها هي وقيصرون حاكمين معا على مصر وقبرص ، وخلع الولايات الشرقية من الإمبراطورية على ابنه وابنته من كليوباطرة ، وراحت كليوباطرة تشجعه على أن يغامر آخر مغامرة في سبيل أن يصبح سيد روما وحده ، وراحت تساعده على حشد جيش وأسطول وتقسم أنها واثقة من النصر وثوقها بأنها ستتولى ذات يوم الحكم من الكابيتول .

والتقى أكتافيوس وأنطونيو في معركة بحرية فاصلة عند أكتيوم ، فلما رأى أنطونيو أن الدائرة قد دارت عليه أخذ كليوباطرة وعاد إلى الإسكندرية ، وأرسل رسله إلى أو كتافيوس يلتمس الصلح ، إلا أن أو كتافيوس أعرض عنه وانطلق ليقضى عليه .

وانتحر أنطونيو وانتحرت كليوباطرة ، وجلس أغسطس قيصر الرجل العليل على عرش البطالمة ، وغلب وريث قيصر وريثة الإسكندر ، وانتصر الغرب على الشرق ودب الذعر في قلب هيرود ، فقد انضم إلى أنطونيو في حربه لأغسطس قيصر ، ترى ماذا سيفعل به من فاز في صراع الجبابرة ؟

بعث هيرود بزوجه وابنته إلى حصن الإسكندرونة وانطلق إلى روما ليقابل أوغسطس قيصر ويواجه مصيره ، فإن قتله قيصر لانضمامه إلى أنطونيو كان أهله في أمان ، وإن عفا عنه عاد إلى ملكه وأعاد إليه أهله .

ودخل هيرود على أوغسطس قيصر فرأى الغضب في وجهه ، وإن هي إلا لحظات حتى كان أوغسطس يرغى ويزبد ويعنفه وهو يدور حوله ، ثم أزاح التاج عن رأسه وهم بأن يصدر عليه حكما بعقابه فتلطسف هيرود في الاعتذار ، ثم قال في خضوع :

\_ إن موالاتى لأنطونيو يا مولاى إنما كانت لما أو لانى أنطونيو من الجميل في السعاية عند مولاى ، وهي أعظم أياديه عندى ، ولم تكن موالاتى له في عداوتك وحربك ، ولو كان ذلك وأهلكت نفسى دونه كنت غير ملوم فإن الوفاء شأن الكرام ، فإن أزلت عنى التاج فما أزلت عقلى ولا نظرى ، وإن أبقيتنى فأنا محل الصنيعة والشكر .

وعاد هيرود إلى بيت المقدس ليعيش عيشة الرومان وقد اقتفى كثير من اليهود أثره ، بينا بقى بعض المحافظين متمسكين بأهداب الدين . وقد كانت الناصرة تتحدث عن الأنبياء والأيام الطيبة الحالية ، فقد كانت أسراتها تنحدر من أصلاب الأنبياء وكانت كل أسرة تحترف حرفة يتوارثها الأبناء عن الآباء . فقد احترف فرع داود التجارة ، واحترف فرع هارون تجارة الأخشاب يجلبونها من التلل ، وحترفت الفروع الأخسرى

صناعة النعال أو تجفيف التين.

وكان عمران من فرع داود وكان يعمل بالتجارة ، ولكن آماله تعلقت بخدمة الهيكل العظيم بأورشليم ، وشجعه غلى ذلك أن زكريا زوج إليصابات أخت زوجته حَنّة هناك في معبد الرب يقوم بخدمته ويكرس حياته للعبادة والاستغفار .

وذات يوم خرج عمران وحنة قاصدين بيت المقدس ليهبا نفسيهما لله ، حتى إذا ما أشرفا على السامرة أخذا يتقدمان فى حذر ، فالسامريون يبغضون اليهود فهم يعتقدون أنهم ، أى السامريين ، أبناء إسرائيل الحقيقيون ، ولا يعترفون إلا بكتب موسى الخمسة دون باقى التوراة ، ويحتفظون بنسخة من هذه الكتب دونت على جلد الماعز ، ويقولون : إن هارون كتبها بخط يده .

وعكف عمران وحَنّة على العبادة في هيكل سليمان ، وحملت حنة فهزها الفرح لأن أعظم ما تفعله فتاة في إسرائيل أن تنجب لزوجها أولادا ، وشغلت بما في بطنها فراحت تفكر فيه وتتمنى أن يكون كجده داود .

ومرض عمران وراح زكريا وزوجه إليصابات يعودانه ، واشتدت عليه وطأة المرض فشغلت به حنة عما في بطنها ولم ينفعه حب زوجه فذهب إلى ربه ، وحزنت حنة أن انقطع بموت عمران شرف خدمة المعبد ، فشخصت ببصرها إلى السماء وقالت :

\_ رب إنى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى ، إنك أنت السميع العلم .

ورجعت إلى الناصرة وعادت إلى بيتها تنتظر تمام شهورها ، ثم جاءها المخاض ووضعت ما في بطنها فإذا به فتاة ، فنظرت إلى السماء وقالت :

ـــ رب إنى وضعتها أنشى .

والله أعلم بما وضعت ، وليس الذكر كالأنثى ، وفكرت في اسم لها وكانت مريم أخت هارون وموسى امرأة تقية ، فلماذا لا تسمى ابنتها باسمها تيمنا ؟ فشخصت إلى السماء ثانية وقالت :

\_ وإنى سميتها مريم ، وإنى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم .

وكان مالك ملك النبط على صلة طيبة بالرومان ، فلما مات مالك وتولى من بعده عبادة الثانى ظلت الصلات الطيبة بين الجانبين . وقد كان عبادة ملكا مسالما ذا شخصية متهافتة ، بينها كان وزيره صالح شابا قويا آماله عريضة لا تحد .

كان صالح قادرا وكفئا على الرغم من صغر سنه ، وكان هو المتصرف فى أمور الدولة والمدبر لشئون المملكة ورجل الدولة الحقيقى ، وكان صديقا لهيرود يزوره وينزل عليه وكاد أن يتزوج أخته لولا اختلاف الدينين ، ورفض صالح الدخول فى الديانة اليهودية ليتم ذلك الزواج .

وجعل أغسطس قيصر مصر تابعة لحكم قياصرة روما ، وعين أوليوس غالوس حاكما عليها وأمره بأن يصلح الطرق ويطهر القناة التي تصل النيل بالبحر الأحمر ، وأن يطهر ذلك البحر من القراصنة الذين كانوا يهددون الأساطيل المصرية . .

وجاء إلى أغسطس قيصر من يغريه بغزو أرض العرب للاستيلاء على ثروتها العظيمة التي تكدست لديها من الاتجار بالمر واللبان والبخور ، وللقضاء على القراصنة الذين كانوا يحتمون بسواحل الحجاز واليمن .

وبعث أغسطس قيصر إلى أوليوس غالوس الوالى الرومانى على مصر أن سر إلى بلاد العرب للبحث عن شعوبها ، وعن حدود بلاد الحبشة والأرض

المقابلة لبلاد العرب والأقسام المجاورة لها يفصلها عنها مضيق ضيق ، لعقد معاهدات معها أو احتلالها !

كانت الأساطير التي تروى عن بلاد العرب وعن غناها تسيل لعاب الرومان ، إنها تقايض التوابل والبخور بالذهب والفضة والأحجار الكريمة ، وهي غنية حتى إنها في غنى عن أن تستورد أشياء من خارج حدودها ، فأراد أغسطس أن يكون له حلفاء أغنياء أو أعداء أغنياء في قبضة يده وتحت سلطانه .

كان الإسكندر يحلم بتحقيق مثل هذا المشروع الخطير ولكنه مات قبل أن يحققه ، وحتى لو أطال الله في عمره فما كان تحقيقه ميسورا. كان أغسطس قيصر يعرف هذه الحقيقة ويرى أنه أسعد حالا من الإسكندر ، لأن النبط وهم أقوى شعوب العرب حلفاؤه ، ولأن ملكهم عبادة الثاني وعده خيرا وتعهد بتقديم الرجال والمؤن وأن يضع وزيره صالحا الخطير تحت تصرف قواده ليكون لهم مستشارا ودليلا .

وخوج أوليوس غالوس من مصر على رأس الحملة الرومانية وكان قوام الحملة عشرة آلاف جندى جمعوا من مصر من المصريين والرومان وحلفائهم ، وألف نبطى ، وخمسمائة يهودى بعث بهم هيرود إلى القائد الرومانى الذى ما كان يعرف عن البلاد التى خرج لفتحها إلا أنها بلاد غنية ! أراد أوليوس غالوس أن يقود حملته برا ولكن حليفه صالح ومستشاره الذى يعرف دروب الصحراء أقنعه بعدم وجود عدد كاف من الجمال لحمل الجيوش والمؤن ، وعدم وجود طرق برية تيسر زحف الجيش ، ونصحه بأن يحمل قواته في البحر إلى ميناء النبط على ساحل البحر الأحمر ميناء « لويكة كومة » .

واستمع أوليوس غالوس إلى نصيحة مستشاره وحمل قواته على السفن الرومانية والمصرية ، وانطلقت الأساطيل قاصدة ساحل الحجاز ، وإذا بقرصان البحر من العرب واليمن يهاجم تلك الأساطيل ويتلف بعض السفن وينجح في أن يغرق سفنا بكل رجالها وما تحمل من عتاد ومؤن ، وبعد خمسة عشر يوما من المخاطر والأهوال وصلت السفن إلى ميناء النبط العظيم .

كان الرومان قد هيمنوا على هذا الميناء ووضعوا فيه حامية رومانية لحماية السفن من قراصنة البحر ولحماية الطرق البرية من قطاع السفن والتجار ، وكانوا يجبون المكوس على البضائع التي ترد إلى الميناء وكان مقدارها ٢٠٪ من ثمن تلك السلع .

ونزلت القوات الرومانية والمصرية إلى البر، وبعد أن استراحت طويلا من أهوال البحر وانضم إليها رجال هيرود اليهود ورجال النبط انطلقت الحملة لتتوغل في قلب الجزيرة العربية، وقد كانت كلمة صالح وزير عبادة الثاني هي الكلمة المسموعة في الجيش كله.

ودخل أوليوس غالوس أرض قبيلة الحارث بن كعب وكان شيخها من ذوى قرابة عبادة ملك النبط ، فاستقبلت القبيلة الرومان استقبالا حسنا فظن الرجال أن الأمر نزهة في الصحراء ، وإن هي إلا أيام حتى تخر بلاد العرب ساجدة للنسر الروماني .

واستأنفت الحملة زحفها في أرض وعرة قليلة الزرع والماء ، وبدأ الجنود يحسون التعب والعطش ، وكانوا كلما توغلوا في الصحراء يقاسون لذع الشمس ونقص المؤن وشدة العطش ، وراح القواد يتطلعون إلى صالح فيؤكد لهم أن هذه طبيعة الصحراء .

وانقضت ثلاثون يوما ولا شيء إلا بحر الرمال وقرص الشمس في السماء

نهارا ، والقمر والنجوم ليلا ، والريح الصرصر الغاتيه التي تكاد تزهق الأرواح في كل وقت وحين ، كانوا يتوغلون في قلب نجد قاصدين اليمن وسط هذه المخاطر القاتلة .

وتصرمت الأيام وبعد خمسين يوما من التعب والعطش والجوع والمرض وصلوا إلى نجران ، وكانت منطقة خصبة ، وقاتل الرومان أهل المدينة قتال المستميتين فقد كانوا يتشوقون إلى ماء المدينة وأن يتفيئوا ظلال الأشجار ، وسقطت نجران وفر ملكها ودخل الرومان المدينة يلتقطون أنفاسهم وينعمون ببعض الراحة بعد طول ما تحملوا من مشاق .

وراحت نظرات الريبة توجه إلى صالح فقد بذرت بذور الشك في نواياه ، إنه يبغى تضليل الحملة بل هلاك الجيش في البيداء ، وكان صالح ثابت الجنان يؤكد لأوليوس غالوس أن ما قاساه رجال الحملة إن هو إلا طبيعة الزحف في الصحراء .

وأستأنفت الحملة زحفها إلى المجهول ، وبعد مسيرة ستة أيام دارت معركة بين الزاحفين والعرب عند نهر غيل الخارد ، ولما كانت أسلحة الرومان متفوقة فقد خسر المدافعون عشرة آلاف رجل ، ورأوا أن خير ما يفعلونه ألا يستأنفوا هجومهم وأن يدعوا القادمين من روما ومنف وأورشليم للطبيعة القاسية تثأر منهم لتجاسرهم على هتك حرمتها .

ومكثوا في الجوف يستريحون ، ولكن أنى هي الراحة وقد دب اليأس في نفوسهم وتسربت الأسقام إلى أبدانهم وباتوا يتلفتون مذعورين ؟ وبعد أيام استأنفوا سيرهم فراحوا يتوغلون في اليمن وأمسوا على بعد يومين من أرض التوابل ، ولكن خارت قواهم وأصبح غاية آمالهم أن يعودوا سالمين إلى مصر .

انقضت ستة أشهر منذ خرج الجيش من « لويكة كومة » إلى آخر موضع بلغه الرومان فى الجنوب ، كانت كلها عطشا ونصبا وعذابا وأسقاما ، تضعضعت فيها روح الرجال وتحركت فيها أحقادهم على صالح دليلهم ومستشارهم ، ولكن لم يستطيعوا أن يبدوا له العداوة فقد كانوا يرجون أن يقفل بهم عائدين إلى بر السلامة .

لم يعثر الجيش الروماني على ذهب ولا فضة وتقوضت الأحلام ، وسار بهم صالح في طريق العودة وقد بلغ نجران في تسعة أيام . ودارت هناك معركة بين العرب والرومان ، معركة كان الرومان كارهين لها فقد تيقنوا أن حملتهم باءت بالإخفاق وأنهم يحاربون لإنقاذ جلودهم ، وانتهز أوليوس غالوس أول فرصة ليستأنف عودته.

وبعد مسيرة أحد عشر يوما بلغوا «العيون السبع». ومن ذلك الموقع انطلقوا إلى خولان ومنه إلى تبالة، ومن تبالة دخلوا ينبع وقد أنهكهم المرض والتعب.

وانقلب الشك إلى يقين لما عاد بهم صالح إلى ينبع فى مدة أقصر كثيرا من تلك المدة التى قطعوها فى ذهابهم ، فاتهموا صالحا بالخيانة وسوء المشورة ، وبتعمده تضليل الحملة واستخدامها فى ضرب المدن التى يريد ضربها وإضعاف القبائل التى يخشى بأسها وتوهين قوى الرومان ، ليصبح سيد الموقف فى بلاد العرب .

وأمضى الرومان الذين عادوا من المغامرة الصيف والشتاء في ميناء ينبع يعالجون من الأمراض التي فتكت بهم ، فقد إبتلوا بنقص في الطعام والشراب وضربات الشمس الحامية ، ثم ركبوا السفن التي جاءت تحملهم بعد إخفاق الحملة وانطلقوا إلى قفط ومنها إلى الإسكندرية وقد وضعوا وزر ما حاق بهم على صالح وزير عبادة الثاني ملك النبط .

تقبل الله مريم بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا ، وكبرت مريم فصار على حَنة أمها أن تفى بنذرها ، فانطلقت إلى أورشليم لتسلمها إلى العباد المقيمين في المعبد، فتنازع العباد في أيهم يكفلها ، وأراد زكريا أن يستبد بها دونهم فإليصابات خالتها فأبوا وقالوا :

\_ نقترع فمن خرجت قرعته كان له حق كفالتها .

وجاء كل منهم بقلم معروف به وحملوا الأقلام ووضعوها في موضع أمروا غلاما لم يبلغ الجِنث أن يخرج قلما منها ، فأخرج واحدا فكان قلم زكريا ، فقال الرجال :

\_ لا نقترع مرة أخرى ، نلقى أقلامنا في النهر .

وذهبوا إلى النهر وألقوا أقلامهم ، فسارت جميع الأقلام مع التيار إلا قلم زكريا فقد جرى خلاف جريه في الماء ، فكفلها زكريا ، وراحت مريم تقضى نهارها في العبادة والاستغفار وتمضى ليلها في مناجاة ربها . وفي ذات ليلة بينا كانت غارقة في ابتهالاتها أحست كأن شخصا في محرابها فتلفتت فلم تجد أحسدا ، فسمشى الخوف في أوصالها ومس أذنيها حفيسف صوت فقالت :

\_ من هناك ؟

وإذا بصوت عذب يقول:

\_ أنا رسول ربك إليك يا مريم ، إن الله اصطفاك وطيهرك واصطفاك على

نساء العالمين . يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين .

ودخل عليها زكريًا المحراب وكان قد نال منه الكبر ، فوجد عندها فاكهة في غير أوانها فتعجب وقال لها :

\_ يا مريم أنى لك هذا ؟

\_ هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ـ

وعاد زكريا إلى محرابه ، إنه قارب الثمانين ولم يرزق ولدا . وحز فى نفسه أن يبقى فردا وتمنى أن يهب الله له غلاما ، ولكن ما كان له أن يطمع فى ذلك وإليصابات عاقر ، ولكن ما رآه فى محراب مريم أحيا الأمل فى نفسه فراح يدعو الله :

ــ رب إنى وهن العظم منى واشتعل الرأس شيبا و لم أكن بدعائك رب شقيا ، وإنى خفت الموالى من ورائى وكانت امرأتى عاقرا فهب لى من لدنك وليا ، يرثنى ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا .

فرأى ملكا كريما يقول:

\_ يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى ، لم نجعل له من قبل سميا . قال ذكريا :

\_\_رب أنى يكون لى غلام وكانت امرأتى عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا . قال الملك :

\_ كذلك قال ربك : هو على هين ، وقد خلقتك من قبل و لم تك شيئا . \_ رب اجعل لى آية .

\_ آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا .

و حرج زكريا إلى قومه ورمز إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا ، فقد استجاب له ربه ووهب له يحيى .

وقنتت مريم لربها وسجدت وركعت ، وبينها هي في محرابها هبت نسائم رقيقة وعبق الجو بروائح زكية وغرق المكان في نور سماوى ، وإذا بالملائكة أمامها .

## قالت الملائكة:

\_ يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم ، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ، ويكلم الناس في المهدوكهلا ومن الصالحين .

\_ رب أنَّى يكون لى ولد و لم يمسسنى بشر ؟ إيليا قد قام.

\_ كذلك الله يخلق ما يشاء ، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون .

وانتبذت مريم من أهلها مكانا شرقيا ، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسل الله إليها رسوله فتمثل لها بشرا سويا . قالت :

\_ إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا .

قال :

\_ إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا .

قالت:

\_ أنى يكون لى غلام و لم يمسسنى بشر و لم أك بغيا ؟

قال:

\_ كذلك قال ربك هو على هين ، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا .

ونفخ الله فيها من روحه ، ثم عادت إلى محرابها تفكر فغشيها هم وقلق ، فهل يصدقها الناس إذا قالت لهم إنها حملت بالمسيح المنتظر ؟

فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت :

\_ يا ليتنبي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا .

فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا ، وهزى إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ، فكلى واشربي وقرى عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولى : إنى نذرت للرجمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا .

فأتت به قومها تحمله قالوا:

\_ يا مريم لقد جئت شيئا فريا . يأخت هارون ما كان أبوك امرأ سوءوما كانت أمك بغيا .

فأشارت إليه قالوا:

\_ كيف نكلم من كان في المهد صبيا ؟

قال :

\_ إتى عبد الله آتانى الكتاب وجعلنى نبيا ، وجعلنى مباركا أينها كنت وأوصانى بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ، وبرا بوالدتى و لم يجعلنى جبارا شقيا ، والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا .

وشغل الناس عن مريم وابنها بالثورة التي اندلعت في أرجاء فلسطين ، فقد مات هيرود الكبير ذلك الطاغية الذي رفع النسر الروماني فوق هيكل سليمان ، وأمرت روما بإحصاء اليهود ورأى اليهود أن ذلك الإحصاء إن هو إلا مقدمة لفرض السيادة القيصرية عليهم فردا فردا ، وتقييدهم عبيدا لقيصر تفرض عليهم عبادته وافتتاح الصلوات باسمه .

ضاق اليهود بالضرائب جميعا فقد كانوا يؤدون ضريبة للهيكل وضريبة للدولة ، وضاقوا بقسوة سيطرة الرومان ، فلما دعا يهوذا الجليلي إلى حرب روما خف إليه الثوار وانطلقوا إلى أورشليم واحتلوها ، وحوصر الفيلق الروماني الذي يحميها ودمر قصر هيرود وأشعل فيه النار .

وغضب أغسطس في روما فأمر حاكم سورية أن يؤدب المعصاة ، مخرجت الجنود العربية والفرسان الرومان ودخلوا فلسطين يقتلون الرجال ويتركون المدن طعمة للنيران ، ففر منهم الثوار إلى التلال فمن لم يمت بالسيف مات بالعطش والجوع .

وسيطر الرومان على أورشليم ورفع الحصار عن حاميتها ، ونزل الكرب بالمدن اليهودية فاجتمع الفلسطينيون ومشايخ اليهود وبعثوا سفراء إلى أغسطس يلتمسون منه أن ينصب عليهم ملكا يعيد الهدوء والسلام .

كانت العداوة قد شبت بين هيرود الكبير وبين صالح ، ولفد ذهب صالح إلى روما وقابل أغسطس قيصر وحاول أن يقضى على هيرود دون جدوى ، فقد كان هيرود عبدا مخلصا لروما غذى أبناءه بحبها ، فلما جاء وفد اليهود إلى روما يلتمس صيانة الأرواح ، قسم فلسطين إلى ولايات ونصب أبناء هيرود الخمسة حكاما على تلك الولايات ، فكان أنتيباس هيرود الثانى على الجليل ، وكان إخوته على الولايات الأخرى ، أما أورشليم ، القلب المقدس ، فقد جعلها أغسطس ولاية رومانية يحكمها حاكم روماني يتلقى الأوامر من قصر قيصر ومرت الأيام وشب يحيى (١) في أورشليم ونما عيسى في الجليل ، ونشأ يحيى منذورا للبتولة وكان عليما بالكتب الدينية يسمعها من أبويه ويتلوها في خلواته . وكان كثير العزلة شديا على نفسه في تهجده ونسكه ، وكان يعيش بالقرب من نهر الأردن ليتطهر على الدوام فقد كان من المتطهرين ، وكان يرتدى ثوبا خشنا من الوبر يلف حقويه بمنطقة من الجلد ، يصوم أكثر الأيام ويقتات من الجراد والعسل .

<sup>(</sup>١) يحيى هو يوحنا المعمدان .

وأوحى إليه وهى صبى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة ، فكان لا يتقى حرجا في كلامه عن ذى خطيئة أو دنس ، لا يخشى فى الله لومة لائم . فلما رأى قصور حكام الأقاليم مراتع للهو ، وأن أنتيباس هيرود غارق فى الدنس تساق إلى قصوره أجمل الفتيات راقصات عاريات ، وكئوس الخمر تدور على الأصفياء ، وأن الفساد دب فى مجلس السنهدرين مجلس رجال الدين ، راح يشن أعنف حملة على دولة الأغنياء ورجال الدين ، وسمع الناس به فذهبوا إلى نهر الأردن وألقوا إليه سمعهم قال :

\_إن الله عز وجل أمرنى بخمس كلمات ، أن أعمل بهن وآمركم أن تعلموا بهن. وأولادهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مَثل ذلك مَثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب ، فجعل يعمل ويؤدى غلته إلى غير سيده ، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك ؟ وأن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا .

وأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت ، فإذا صليتم فلا تلتفتوا .

وأمركم بالصيام فإن مَثُل ذلك كمَثُل رجل معه صرة من مسك فى عصابة ، كلهم يجد ريح المسك ، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك .

وأمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه ، فقال : هل لكم أن أفتدى نفسى منكم ؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه .

وأمركم بذكر الله عز وجل كثيرا ، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره ، فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه ، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل.

وراح يحيى يقول للوفود التي توافدت عليه:

ـــ توبوا فقد اقترب ملكوت السماء .

وذاع فى البلاد أن نبيا خشنا قام فى البرية يدعو إلى الله ويبشر باقتراب ملكوت السماء . ولما كان اليهود يترقبون عودة إيليا ليخلصهم من الفساد قالوا إن إيلياقد قام .

وخرج الرجال والنساء والأطفال من كل فج مهطعين إلى الأردن ، وأقبل الفريسيون في كبريائهم الغرور يملؤهم فهم يعتقدون أنهم أهل علم وكتاب ، فهم لا يغادرون نضد التوراة يقرءون فيها ويقرءون ثم يعودون فيقرءون ، لا شغل لهم إلا قراءة التوراة حتى حفظوا النصوص وتزمتوا فى تطبيقها ، أما الروح فكانت شيئا لا يؤبه له .

نظروا إلى ذلك الرجل الناحل العارى إلا من مدرعة من شعر ، وأعاروه سمعهم وهو يبشر الناس باقتراب ملكوت السماء ، ثم دنوا منه وقالوا له :

\_ من أنت حتى نخبر من أرسلونا . آلمسيح أنت ؟

\_ آلنبي أنت ؟

لا . أنا صوت صارخ فى البرية ، قوموا طريق الرب كما قال أشعيا النبى . فنظروا إليه فى زراية وقالوا :

\_ فما بالك تعمد إن كنت لست المسيح ولا إيليا ولا النبي ؟ كانوا ينتظرون مجيء المسيح وقيام إيليا ومبعث النبي الآمي ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.

قال يحيى لمن كانوا يحسبون غرورا أنهم الباس ومن عداهم أمم ، وأن الجنة . لهم دون الناس جميعا لأنهم أبناء إبراهيم :

\_ يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي ، فاصنعوا ثمارا تليق بالتوبة ، ولا تفكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا ، لأبي أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم ، والآن وضعت الفأس على أصل الشجرة ، فكل شجرة لا تثمر ثمارا جيدا تقطع وتلقى في النار .

الناصرة غارقة فى الصمت تطوف بها الأحلام ، راح الناس فى نوم عميق وهجعت نجوم السماء وكانت ليلة لم يبزغ فيها نجم ، وفى ذلك الصمت والجلال كانت مريم قائمة تصلى لله ، فابنها خرج إلى يحيى بن زكريا الذى بعثه الله بشيرا بملكوت السماء ، وتقضت أيام وليالى وأسابيع و لم يرجع عيسى إليها ، كان اليقين يملؤها أن أوان بعث ابنها قد آن ، ولكن تلك العيبة أقلقتها، إنها لم تفارقه مذ وضعته ، وإنها لتذكر مرارة الأيام الثلاثة التى فقدته فيها وهو جالس فى الهيكل بين العلماء وإنها لترجو أوبته ليعود إليها الاطمئنان .

كانت العيون غافلة إلا عيني مريم في بيتها الراقد في تواضع عند أقدام التلال ، وعيني عيسى وهو فوق الجبل قد تعلقتا بالرجاء .

وتوافدت إلى رأس عيسى الأفكار ، إلى أين يذهب بعد أن بعثه الله رسولا إلى بنى إسرائيل ؟ أيذهب إلى الناصرة تلك القرية المغمورة فى الجليل وينطلق يدعو الناس إلى عبادة الله ؟ أيقوم بين الناس داعيا إلى الهدى وما قام بينهم واعظا قبل الآن ؟ ونبتت فى جوفه رهبة ولكن ما كان له بعد أن أيده الله بروح القدس أن يخاف .

وقفزت إلى رأسه صورة يحيى وهو فى مدرعة الشعر ناحلا من التقشف والوجد ، يعظ قومه لا يهاب أحدا ولا يخشى بطشا ، ينزل القوارع بالفريسيين ويهاجم دولة المال ، فأمدته تلك المشاهد بقوة وعزم ، فاتضح الطريق أمام عينيه . سيجوب المدن اليهودية داعيا إلى الرشاد موطدا النفس على

احتمال الأذى والعذاب ، فما أحلى الاضطهاد في سبيل الله .

وسار فى ذلك الفضاء العريض يحس كأنما ملىء علما وحكمة ، فالصحراء والحجارة والسماء تمده بألوان جديدة من التفكير . وذلك الانطلاق فى الفلوات لم يعد عزلة وانقطاعا بل صار مؤانسة ، فما كان فى تلك المفاوز وحده بل كان فيها مع الله . .

وفى الطريق لاحت له أرباض مدينة فيمم شطرها ودخلها ليدعو أهلها إلى الصلاح ، وألفى الناس في السوق غادين رائحين فاعتلى مكانا عاليا وراح يقول :

- يا بني إسرائيل ، يا بني إسرائيل .

فاجتمع الناس إليه يصغون فقال:

ــ يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم . إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ، وما للظالمين من أنصار .

فارتفعت أصوات تسأله:

\_ من أنت ؟

\_ إنى رسول الله إليكم .

\_ وما أدرانا أنك رسول ؟

\_ جئتكم بآية من ربكم .

\_ وما هي ؟

ــ أنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير ، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله .

وأخذ عيسى قطعة من الطين وشكلها على هيئة الطير ، ثم نفخ في الطين فدبت الروح فيه ، وطار في الجو وعيون الناس معلقة به . وعقد الدهش

ألسنتهم ولاحت الحيرة في وجوههم وظلوا في ذهول حتى سرى همس:

\_ هذا سحر .

وأفاقوا من دهشتهم فقالوا في توكيد:

\_ إن هذا إلا سحر مبين .

وانفضوا من حوله وتركوه وحده ، وابتعد عنهم رويدا رويدا وهـو حزين ، إنه يدعوهم إلى النجاة فيعرضون عنه ولو أنه دعاهم إلى الضلال لأقبلوا إليه يتسابقون .

وأطرق يفكر فيما كان ؛ إنه دعا الناس فجاءوا يصغون إليه وتركوه يبلغ رسالات ربه ، فإذا كانوا لم يؤمنوا بما دعا إليه ولم يصدقوه فسيأتى يوم يسارعون إليه وقلوبهم عامرة باليقين ، فرأى أن يعتصم بالصبر فالصبر من عزم الأمور .

وغابت الشمس وراحت تختفى وراء تلال الناصرة، فبدت أُشجار التين والزيتون نابتة في الشفق كأنما لصقت على لوحة في لون العقيق ، فخفق قلبه وأغذ السير فقد أحس شوقا إلى أمه في أن يفضى إليها باصطفاء الله إياه وبعثه رسولا إلى بنى إسرائيل .

وانساب في طرقات الناصرة وقد سيطر السكون ونشر الليل ألويته ، ودلف إلى فلما رأته مريم هرعت إليه تضمه إلى صدرها في حنان ، وجلسا في جوف الليل يتناجيان وقال لها فيما قال :

\_ وفيما أنا في صلاتي وابتهالي فوق الجبل سقط من السماء نور باهر ، وإذا بجبريل الأمين يخبرني أن الله بعثني رسولا إلى بني إسرائيل .

وغادر الناصرة وسار صوب الجليل ، واخترق الوادى الزاهر ومس أذنيه خرير الماء كتسبيح الملائكة ، ومس الجمال المكان بيده الساحرة فبدت

الحقول زاهية ناضرة ، وقامت أشجار سامقة شامخة ، وامتدت الكروم رائعة تسر العيون ، وغردت الطيور وبدت البحيرة على هيئة قلب ممرد من قوارير زرقاء صافية .

ولاحت على شاطئ البحيرة الغربى الجبال الخضر ، وامتدت على الشاطئ الشرقى الصحراء القاحلة الماحلة ، ومد بصره أمامه فرأى الجبال العالية تتوجها الثلوج الناصعة ، وسقطت أشعة الشمس عليها فبدت كمرمسر مصفى .

وشيدت على الشاطئ الغربي مدن وقرى . مدن يؤمها يهود وسوريون ورومان وصيادو أسماك ، فهى محاط للقوافل الذاهبة إلى الأردن ومصر وسورية ، وكانت في هذه المنطقة طبرية العاصمة التي شيدها أنتيباس وسماها بذلك الاسم متملقا الإمبراطور الروماني طيباروس ، فلا غرو والتملق ديدنه أن يطلق على المدينة التي يبنيها اسم العاهل الذي يستمد منه السلطان ، فقد سمى من قبل مدينته قيصرية إرضاء لإمبراطوره السابق أغسطس قيصر .

ووقف على الشاطئ البحيرة ينظر ، وهب النسيم يعابث الماء فطفا الزبد على سطح البحيرة كالحبب ، وأقبلت مراكب الصيادين تتهادى ووضحت أصوات المجاديف ، وراحت الشمس تبعث إلى الأرض آخر أنفاسها وتصبغ الشفق بالذهب إيذانا بانتهاء يوم العمل .

وازدحم الشاطئ بالناس فقام عيسى يعظهم ويدعوهم إلى الله ، وإن دعوته تمتاز بالحرارة والإيمان ، كان فى نبراته قوة وفى صوته صدق وكلماته تتدفق من القلب لتصب فى القلب ، فأحسوا نحوه انجذابا وإعجابا، ولكن ذلك الإعجاب لم يكن ليجعلهم يصدقونه لأول وهلة .

وبين هؤلاء الجموع وقف صيادان يصغيان ، كان للكلام وقع السحر في

أنفسهما ، خيل إليهما أنه يدعوهما وحدهما ، فتفتحت له قلوبهما وتعلقت به أبصارهما وأريق فى جوفهما نور ، فقد أوحى الله إليهما أن آمنا بى وبرسولى فآمنا به وصدقاه .

وانفض الناس من حوله وسار. ، وسار في أثره أندراوس ويوحنا ، وسمع وقع أقدامهما فالتفت إليهما وقال في رقة :

\_\_ ماذا تطلبان ؟

كانا يطلبان الهدى والرشاد ، ولكن أرتج عليهما فقالا :

\_ أين تسكن ؟

لم يكن له دار ، جاء يدعو إلى الله وينام في الفضاء في حراسة الله فقال لهما :

\_ تعاليا وانظرا .

وجلسا يصغيان إليه وهو يدعوهما إلى الله فأحسا سعادة ، فكل كلمة ينطقها تمس شغاف الفؤاد ، وظلوا في مناجاة حتى تصرم الليل فإنصرف أندراوس ويوحنا بعد أن شهدا أن عيسى رسول الله .

وذهب أندراوس ينقب عن أخيه سمعان ليبشره بظهور نبى بعثه الله رسولا إلى بنى إسرائيل ، وترقب يوحنا عودة أخيه يعقوب ليخبره أن عيسى هو الأمل المرتقب الذى ينتظره اليهود .

وأقبل سمعان وقد شرح الله قلبه للإيمان ، فما تحدث إليه عيسى حتى آمن بالله وبرسوله .

ووفد نتنائيل إلى الجليل وكان رجلاصالحا ، فذهب إلى شجرة التين وراح يصلى وعيسى يرصده من بعيد . قرأ « الكريشما » وهى خدمة الصلاة اليومية في خشوع وابتهل إلى الله من قلبه ، فشعر بروحه تتفتح وبالدنيا حوله

تزهو كأنما رد إليها شبابها وسرى فيها روح مقدس.

وذهب عيسى إلى البحيرة وصادف شابا صيادا فوقف يحادثه قليلا ، ثم قال له في رقة :

\_ اتبعنى .

فترك فيلبس شباكه ومركبه وتبع عيسى كظله ، فما كان له أن يفارقه بعد أن أوحى الله إليه الإيمان به والتصديق برسالته .

« واعتزل عيسى هؤلاء الصيادين الذين اتبعوه وراح يصلى لله ويناجيه فتشف روحه ويتمكن من قلبه إيمان عميق ، وانطلق فيلبس يبحث عن صديقه نثنائيل فلما قابله قال له في حماسة :

\_ إن الذي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء قد وجدناه .

- \_ عمن تتحدث ؟
- \_ عن النبي الجديد .
  - \_ أين وجدته ؟
  - ـــ هنا في الجليل .
    - \_ ومن هو ؟
- \_ عيسي بن مريم من الناصرة .

فقال نثنائيل في استخفاف:

- \_ من أين ؟
- ـــ من الناصرة .

فقال نثنائيل وعلى فمه بسمة هازئة :

\_ أيخرج من الناصرة شيء صالح ؟!

كانت الناصرة حقيرة في الجليل أهلها فقراء في العلم والمال ، لا يخرج منها

إلا نجارون وقرويون بسطاء يتعلمون ولا يعلمون ، فمن أين جاء هـــذا الناصرى بمواعظه التي يتحدث عنها فيلبس ؟

أصغى نثنائيل إلى فيلبس فى عجب فكل ما يقوله عجيب ، حتى فيلبس لاح فى عينى صديقه عجيبا ، لم يعرفه متدفقا فى حديثه كما هو شأنه اليوم ، ما كانت له حرارة الكلمات التى تخرج فى قوة من بين شفتيه وما قال له : تعال وانظر حتى ألفى نفسه يذهب معه وهو مأخوذ .

وجاءا إلى عيسى فرنا إلى نثنائيل وقد أشرق وجهه بالنور وقال:

ــ ها هو ذا إسرائيلي لا غش فيه .

فعجب نثنائيل وقال له :

ـــ من أين تعرفني ؟

ـــ رأيتك وأنت تحت التينة قبل أن يدعوك فيلبس .

وأصغى نثنائيل إليه منشرح الصدر ، فأحس كأنما بلسم مس روحه وكأن صوتا آتيا من السماء يدعوه إلى الإيمان والتصديق ، فقال في انفعال : \_\_ أشهد أنك رسول الله .

وهجر الصيادون شباكهم ووهبوا أنفسهم لله ، وذهبوا مع عيسى ليعاونوه في أداء رسالته ، ويلقوا شباك الإيمان على قلوب من أراد الله لهم الهدى والرشاد « وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بى وبرسولى قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون » .

انطلق لهيرود أنتيباس إلى عاصمته الجديدة طبرية ، فهو حاكم الجليل وقد كان أمله أن يرفع عاصمته ليجعلها قطعة من روما ، فجعل فيها الملاعب وأحواض السباحة والمسارح والملاهي وبث فيها الحدائق ، وراح يشاهد مصارعة الرجال للأسود ، فهو يقتفي آثار أبيه هيرود الكبير في التقرب من روما وفي خضوعه لنزواته وشهواته . ولما كان معجبا بأبيه فقد راح يستمد منه وحيه ويحاكيه .

وكان يظهر لليهود أنه من حماة الشريعة المخلصين ، فإذا ما جاءت الأيام المقدسة ذهب خاشعا إلى الهيكل بأورشليم يقدم أنفس الضحايا والقرابين ، فإذا ما ضاق بالتظاهر بالتقوى والدين ترك قصره وذهب إلى قلعة ماكيروس القائمة على تل عال يطل على صحراء البتراء عاصمة النبط المنيعة ، وهناك يتحرر من قيوده ويعيش لشهواته ونزواته وهو آمن أن يظلع عليه أحد من اليهود ، فهذه القلعة قائمة في أرض سيدون وكانت مدينة عامرة دمرها الله بخطيئة أهلها ، وما كان اليهود يدخلون أرضا حلت عليها لعنة السماء .

كان يتظاهر لليهود بتقواه وإن كان في قرارة نفسه يشتهي أن يكون في هيئة روماني أصيل ، يتكلم اليونانية واللاتينية ويرتدى ثياب الأسياد ويقوم مثلهم بالحفلات ويتخذ لنفسه بلاطا من الفلاسفة والعلماء ورجال الفنون ، ولكن سحنته وعينيه السوداوين اللتين ورثهما عن أمه النبطية تفضحه وتصر له أنه رجل شرقي نابت في لفحة الصحراء .

وتأهب للخروج إلى روما لمقابلة طيباروس إمبراطور الرومان يقدم له فروض الولاء ، وقبل أن يخرج جاء إليه رسل السنهدرين الذين بعثهم إلى الأردن ليروا ذلك الصوت المنبعث في البرية يبشر الناس بقرب ملكوت السماء وقالوا له :

- \_ إن ذلك الرجل يفتن الناس ودعواه تهدد الأمن العام ، فهو يبشرهم بنبى جديد يستل الملوك من عروشهم ويحضهم على الشورة على المال والسلطان .

وفكر هيرود أنتيباس في ذلك الثائر الجديد فهاجت وساوسه وخشى إن سافر وهو طليق أن يقلب القوم عليه ، فإذا عاد وجده قد أفسد الناس ، فأمر جنوده أن يقبضوا عليه وأن يسجنوه في قلعة ماكيروس .

وانطلق جنود هيرود أنتيباس إلى الأردن وألقوا القبض على يحيى الذى يبشر بملكوت الله ، وانفض الناس من حوله ليجتمعوا في جبال السامرة معلنين سخطهم على ما حاق ببيهم الدى أحبوه وآمنوا به ووجدوا فيه المبشر بالخلاص .

لم تكن السامرة تحت حكم أنتياس بل كانت تحت حكم بيلاطس ، وكان بين أنتيباس وبيلاطس جفوة ، كان كل منهما ينتظر أن يبدأ أخوه بزيارته بعد أن عين حاكما على ولا يته فكل منهما يحسب نفسه أعظم شأنا من أخيه ، و ثم تقع الزيارة المرتقبة فتغيرت النفوس وحل الجفاء .

بعث بيلاطس جنوده إلى الثائرين اللائذين بالجبال وقتل بعضهم وفرقم شملهم ، ولكنه كان يخشى أن يعود الناس للثورة فأرسل إلى أنتيباس ليرى رأيه في ذلك الرجل الذي سجنه والذي تعلقت به قلوب المؤمنين المتعصبين . وشغل أنتيباس هيرود بذلك السجين الذي لا يملك من دنياه إلا مدرعة من

وبر الجمل ومنطقة من جلد وبيانا يزلزل به عروش الطغاة ، فلو أطلق سراحه لجمع قلوب المتعصبين حوله وهدد ملكه بالزوال ، وإذا أبقاه فى سجنه أوغر صدور الناس ، فرأى ألا يشتط وأن يدع للصدور الفائرة بالحماسة منفذا ، فصرح بأن يزور يحيى حواريوه وأن يبعث إلى الشعب من سجنه بما يشاء . وأقبل يوم السفر إلى روما فجاءت زوجته ابنة هرثمة الرابع ملك النبط تودعه فودعها فى فتور ، ثم انطلق للقاء سيده تداعبه آمال عراض . كان عبادة الثانى قد هلك وولى أمر النبط من بعده هرثمة الرابع ، وقد تزوج أنتيباس هيرود ابنته ليقوى مركزه بهذه المصاهرة .

ونزل هيرود الصغير على الإمبراطور طيباروس ضيفا عزيزا ، وفكر وهو في روما أن يزور أخاه فيلبس الذي حرمه هيرود الكبير من الميراث فعاش في روما عيشة الرومان . دخل هيرود الصغير على أخيه فيليبس فأعجبته هيروديا زوج أخيه ، كانت رائعة الحسن أندى من الندى وأنضر من أزهار الربيع ، وكانت هيروديا مغامرة تهفو إلى أن يزين تاج الملك جبينها ، فراحت تلاقي هيرود في غفلة من العيون ، وملك حبه لها حواسه فزين لها في نجوى الهرب معه فقالت :

- \_ وزجتك ؟
  - \_\_ أطلقها .

ما أيسرها من كلمة فى بيت هيرود ، فهيرود الكبير طلق وتزوج مرات ومرات حتى إن رجال الدين ضاقوا بذلك ورفعوا إليه أنهم يخشون ثورة الناس، وكان هيرود أنتيباس سر أبيه لا يجد فى طلاق زوجه أى إثم ما دام ذلك الطلاق يمكنه من إرضاء نزواته وإطفاء شهواته .

وفى غفلة من فيليبس الأخ المخدوع والمضيف الكريم فر هيرود وهيروديا

وابنتها سالومى الصغيرة الجميلة ونزلت هيروديا القصر الرائع في طبرية . و لم تحتمل الزوجة العربية ابنة هر ثمة الرابع ملك النبط العار الذي لحق بها من جراء فعلة هيرود الطائشة ، فالتمست من زوجها الاعتكاف في قلعة ما كيروس حتى تهدأ غيرتها ، فسمح لها ليخلو له وجه هيروديا الساحرة .

امتلأت ابنة هرثمة الرابع حقداً ، فما بلغت قلعة ماكيروس وأشرفت على البتراء عاصمة ملك أبيها حتى فاض غضبها وتلوت من الطعنة المسمومة التي سددها لكبريائها ، ورأت أن لن تنطفئ تلك الوقدة التي أججها في أحشائها قبل أن تشعل ملكه نارا ، ففرت إلى البتراء لتضرم نار العداوة في قلب أبيها هرثمة الذي ثار للإهانة التي ألحقها أنتيباس بابنته التي يحبها ، ستكلف هذه الإهانة اليهود غالبا .

وتزوج أنتيباس هيرود من هيروديا زوج أخيه فيليبس ، وفيليبس حى فى روما لم يطلق زوجه ، وغضب الشعب لذلك الزواج ولكن غضبه لم يبلغ القصر الصاخب بالوفود الرومانية والعلماء والفلاسفة والممثلين والراقصين والوافدين من روما ليزينوا بلاط هيروديا .

وضاق هيرود الصغير بالحفلات والرسميات ، وأحس رغبة فى أن يتحرر من قيود اللياقة والتظاهر بالمدنية ، فالوحش القابع فى أغواره يلح عليه أن يبدو فى صورته الحقيقية، فدعا هيروديا إلى قصره بقلعة ماكيروس بعيدا عن أعين الفريسيين المتزمتين ، وإن كان يتظاهر أمام شعبه أنه من شيعتهم وأنه مثلهم متمسك بحرفية الشريعة الموسوية !.

وبلغا القلعة وأطلت هيروديا منها ، إنها شاهقة تطل على الصحراء المترامية ، كانت كحارس ساهر على حدود الجليل الفاصلة بين هيرود الصغير وصهره هرثمة الرابع ملك النبط وقد وقعت العداوة بينهما ، فما ينبغى لذلك

الحارس أن ينام .

وراحت هيروديا تجوس خلال القلعة فصك أذنيها صوت يحيى: « توبوا فقد اقترب ملكوت السماء » ، فعادت إلى هيرود والتمست منه أن تصغى إلى ذلك الرجل الذي أغلقت دونه الأبواب .

وتمدد هيرود فى فراشه الوثير ووقفت هيروديا خلف الستارة وجاء الحراس بيحيى ، فلم تبهره الطنافس الرائعة ولا الستائر الفاخرة ولا الحرير الذى يغوص فيه الملك ، وقال فى قوة :

ــ اهجر هذه المرأة .

\_ لماذا ؟

\_ إنها لا تحل لك .

ولم يجد هيرود ما يقوله فأشار للجنود أن يأخذوه وأطرق مهموما ، وخرجت هيروديا من وراء الستائر وذهبت إليه يتطاير شرر الغضب من عينيها وهتفت :

\_ كيف سمحت له أن ينطق بما نطق به ؟ مرهم أن يقتلوه .

ولكن هيرود الصغير لم يفعل شيئا . كان في أعماقه يهابه ويخاف أن يمد إليه يد السوء ، إذا قتله ثار الناس عليه وحلت عليه لعنة السماء .

وعاد يحيى إلى سجنه وبذرت بذور الحقد والكراهية والمقت في صدر هيروديا . ومرت الأيام ورأى أنتيباس هيرود أن يحتفل بعيد ميلاده في قلعة ماكيروس ومحاكيا ساداته من الأباطرة الرومانيين ، فدب النشاط في القلعة ووفد أصدفاؤه من الرومان ورجال البلاط وعظماء ولايته ورجال الدين الرسميين الذين كانوا ضالعين معه في خداع الشعب والظهور أمامه بالتقى والصلاح .

كانت تلك القلعة مسارح للهو والعبث والانطلاق ، يختلس فيها هيرود اللذة بعيدا عن رقابة شعبه الذي لا حديث له إلا الحرام والحلال . وكانت سجنا رهيبا للثوار الخارجين على السلطان وللأنبياء ، كانت كامرأة ذات وجه بسام وقلب مظلم رهيب لا يشرق فيه بصيص من نور الرحمة ، ولا تعرف الشفقة إليه سبيلا .

وذهب هيرود وهيروديا وبطانتهما إلى القلعة يستقبلون الزوار . وأتى المساء وأضيئت المشاعل فى القاعة العليا المقامة على أعمدة من رخام . وبدت فى الشرفة الصحراء المترامية فى سكونها والسماء المزينة بمصابيحها والبحر الميت يعكس أضواء النجوم المتلألئة ، ومدت الموائد وتكدست فوقها صحاف الفضة وأوانى الذهب ملئت بالمآكل والفواكه والشراب .

ووفد المدعوون: الرومان والأمراء وأعيان الجليل ورجال الديسن السائرون في ركاب السلطان، وتحلقوا حول الموائد وامتلأت البطون ولعبت الخمر بالرءوس و جاءت الراقصات يرقصن وهن شبه عاريات رقصات خليعة ماجنة.

وكانت هيروديا إلى جوار هيرود تعابث ابنتها سالومي وكانت رائعة الحسن كزنبقة نبتت في الصحراء . ونظر هيرود إليها وقفزت إلى رأسه فكرة : لماذا لا ترقص سالومي في عيد ميلاده وقد ذاعت شهرتها كراقصة مبدعة حتى قرعت أبواب القياصرة في روما ؟

فمال هيرود على سالومي وقال :

- ـــ ارقصي لي يا سالومي .
- ـــ لا أشعر برغبة في الرقص .
- \_ إذا رقصت لي أعطيتك ما تشائين .

( العدمانيون )

\_حقا؟

\_ أقسم لك يا سالومي ما سألتني شيئا إلا أعطيتك .

وقامت سالومي ورقصت في خفة الطيف وتثنت كأفعي وهيروديا ترقبها وقد نبتت في رأسها أفكار شريرة ، وحبست الأنفاس فسالومي ترقص في حرارة كأنما تتدفق في عروقها النيران تميل فتميل معها القلوب ، وما انتهت من رقصتها حتى هرعت إلى هيرود وحنت رأسها أمامه فقال لها في انشراح :

\_ انهضى لأمنحك ما تطلبين .

ونهضت والتفتت إلى أمها فهمست أمها فى أذنها : « أطلبسى رأس يحيى » . فذهبت إلى هيرود فقال لها :

\_ هيه ، ماذا تطلبين ؟

\_ هدية في طست من فضة .

\_ هدية في طست من فضة ؟ وما هذه ؟

فاربد وجه هيرود وطارت الخمر من رأسه فصحا من سكره وقال فى فزع:

\_ أريد رأس يحيى .

\_ لا .. لا .. إنه رجل صالح ، غير هذا يا سالومي .. اسألي نصف ملكتي ..

فقالت هيروديا في إصرار :

\_ لقد أقسمت .

وأيدها أصدقاؤها الرومان والرهبان الوالغون في الإثم والعدوان .

\_ أقسمت قسما عظيما فبر بقسمك .

وثارت فيه بربريته فلم يشأ أن يحنث أمام مدعويه في قسمه ولو كان الحنث أشرف من سفك دم برىء ، فقال في صوت خافت :

\_ أعطوها ما طلبت .

وهبط الجنود إلى القلعة ، وساد القاعة صمت ووجوم ، وانقشعت النشوة وحل قلق ورهبة ، وإذا بالجنود يعودون يحملون طستا من فضة فوقه رأس يحيى ، وتناولت سالومى الطست وعيون الفزع ترمقها ، وذهبت إلى أمها تقدم لها رأس من سبها ومرغها في العار .

ذبح يحيى ، ذبح من قال عيسى عنه لم تلد النساء مثله ، ذبح وما اقترف إثما ولا خطيئة ، ذبح طاهر الذيل العفيف ، ولو كانت دعوى الفداء حقا وأن الله يريد فداء عن خطيئة آدم الموروثة ، ولو كان الأبناء يكفرون عن خطايا الآباء لكان ذلك الدم الطاهر الذي أهدر بلا جريرة أزكى دم يقدم للفداء ، وخير كفارة عن خطيئة آدم . ولكن ما كان الله ليأخذ الأبناء بجريرة الآباء ، فقد قرر في التوراة أن النفس التي تخطئ تموت ، الابن لا يحمل من إثم الأبن ، بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون . وقرر أن الآباء لا يقتلون عن الأبناء ولا يقتل الأبناء عن الآباء ، كل إنسان وقرر أن الآباء لا يقتلون عن الأبناء ولا يقتل الأبناء عن الآباء ، كل إنسان بخطيئته يقتل .

إن الله عادل. من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وقد كتب الله على نفسه الرحمة، فإذا كان آدم أخطأ فقد نال جزاء خطيئته، طرد من الجنة وهبط إلى دنيا الشقاء وراح يستغفر الله ويذرف دموع الندم، ولما كان الله يغفر الذنوب جميعا فقد عفا عن زلة عبده. «فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم»..

راح الفريسيون المتزمتون ينطلقون فى طرقات أورشليم يتجسسون على الناس ليتحققوا أن كل شيء نظيف وطاهر كا تقضى الشريعة الموسوية ، ومع ذلك لم تزكم أنوفهم رائحة روث الثيران والغنم التي تكدست فى هيكل سليمان ، فتجار الثيران والأغنام من الأغنياء وما كانت أخطاء الأغنياء تثير ثائرة الفريسيين ، حتى هليل وشماى وكبار رجال الدين لم يجدوا فى قذارة الهيكل ما يخدش قدسيته وجلاله !

وفى طرقات أورشليم تدفق الحجاج: المصريون فى ثيابهم الفرعونيـة والسوريون فى أرديتهم الوطنية والأغنياء فى ثيابهم الغالية والفقراء فى أسمالهم البالية ، والجنود الرومان فى غدو ورواح ينظرون إلى البحر المتلاطم من الأجناس المتباينة جاءوا يقدمون خشوعهم ليهوه إله إسرائيل.

ووفد حجاج الجليل: النساء محجبات على ظهور الحمير والبغال، والرجال بلحاهم الطويلة يسيرون جماعات، والصبيان يلعبون في مرح، وبين تلك النسوة كانت مريم. إنها في كل فصح تذهب إلى الهيكل المقدس، الإيمان العميق يسكن قلبها. أما في هذا الفصح فقد دخلت المدينة المقدسة وقلبها في جوفها يخفق كجناح حمامة، الرهبة تكتنفها والقلق يسرى فيها، فقد كانت تعلم أن ابنها قادم إلى أورشليم ليعرض نفسه على الناس ويطلب منهم أن يؤمنوا به ويصدقوه.

ودلف عيسى إلى الهيكل فإذا بالتجار يحتلون رواق الأمم ، وإذا الثيران

والغنم تملأ المكان ، فراح يطرد الثيران والغنم ثم ذهب إلى تجار الحمام وقال لهم بصوت آمر:

\_ ارفعوا هذا من هنا .

فأذعن التجار وحملوا أقفاصهم وخرجوا فقد كانوا في أعماقهم يشعرون أنهم مخطئون فما كان الحرم مكان بيع وشراء . وذهب إلى موائد الصيارفة وقلبها و لم يحتج الصيارفة على ذلك الذي لم يدروا بأى سلطان يطردهم فقد كانوا مشغولين بجمع أموالهم .

ودخل عيسي إلى الهيكل يصلى واندفع الناس خلفه ، فلما أتم صلاته دنا منه رجل وقال له :

. في الشعب يحب أن يسمعك .

وراح عيسى يعظ الناس ، واشتد على الشعب لأنهم نسوا أوامر الله ، وعنف الكهنة لجشعهم ، ووبخ الكتبة الذين تركوا التعاليم الصحيحة وراحوا يعلمون الناس تعاليم باطلة زائفة .

وأثرت موعظته في الناس فجرت دموعهم على خدودهم وانهمرت دموع مريم ، واستشعر الشعب رهبة وأحسوا الله في أنفسهم فقد كانت موعظته قوية تمس أوتار القلوب ، أما الفريسيون والكتبة والكهنة فامتلأوا غيظا وتحركت بغضاؤهم فقد نال منهم على ملأ من الحجاج ، بيدأنهم كتموا ما في قلوبهم خشية من ثورة الناس إذا مسوه بسوء . وكان أعضاء السنهدرين حاضرين يسمعون فحقدوا عليه إلا نيقوديموس فقد كان لكلامه وقع جميل في في مد

كان نيقوديموس غنيا حكيما وثالث عضو في السنهدرين ، المجمع المقدس ، فقد أثرت فيه دعوة عيسي فأحس رغبة في أن يصغى إليه ، ولما كان

عالما جليلا خشى أن يجلس إلى جليلي فقير أمام الناس يتلقى منه علما وحكمة .

وتريث حتى إذا أقبل الليل خرج متسترا بالظلام ، وجاء إلى عيسى فألفاه يبشر بملكوت الله كما كان يحيى يبشر به ويقول : « توبوا فقد اقترب ملكوت السموات » وما قام ثالث رجل في السنهدرين من عنده إلا وقد شهد أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبده ورسوله .

ورأى عيسى أن يغادر أورشليم معقل الكتبة والفريسيين المرائين وأن يذهب إلى الجليل يبشر الناس باقتراب ملكوت السماء ، فإذا كثر تابعوه ومؤيدوه جاء إليهم عزيز الجانب يناوئهم فى معقلهم تظاهره قوة تعاونه على إظهار الحق المبين .

وهبط من التلال العالية التي شيدت فوقها أورشليم يحيط به بطرس وأندراوس ويوحنا ويعقوب وفيلبس وصديقه برتولوماوس الإسرائيلي الذي لاغش فيه ، وانطلقوا مع الطريق حتى خرجوا من اليهودية ووقفوا على حدود السامرة ، وأراد الحواريون أن يدوروا حولها فما كان اليهود يدخلونها فهم يحتقرون السامريين ويضعونهم في مصاف الوثنيين لأنهم يعتنقون مذهب غاريزيم ، ذلك المذهب الذي لا يعترف إلا بالإصحاحات الخمسة التي نزلت على موسى ، أما ما بعد موسى من مزامير وأناشيد وقصص إستر ومردخاى فلا يعترفون به ، فالتوراة ئزلت على موسى وكل ما بعد موسى إن هو إلا تاريخ بني إسرائيل واليهود .

كان اليهود يبغضونهم من سويداء قلوبهم ويجدون وزرا في محادثتهم ، حتى إذا سقط ظل سامرى على واحد منهم أو جب ذلك التطهر من النجس الذي حل به وقالوا: « إن قطعة الخبز التي تأكلها من سامرى هي قطعة من لحم

الحنزير » .

ولم يلتفت عيسى لتلك الأوهام فقد كان يدعو إلى الإسلام الذى دعا إليه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وداود وسليمان ، ذلك الدين الذى لا يفرق بين بنى إسرائيل وسائر الأم ، ولا بين اليهود والسامريين ، فقد كان عيسى يعلم أن الناس جميعا لآدم وآدم من تراب ، فراح يخترق السامرة والحواريون معه حتى إذا ما بلغ شكيم ( نابلس ) راح يبحث عن مكان يستريح فيه ، فألفى بئر يعقوب تظللها أشجار التين فانطلق إليها بينا ذهب الحواريون إلى المدينة يشترون طعاما .

ونظر عيسى أمامه فرأى معبد السامرة وقد شيد على الجبل لينافس أورشليم . ففى ذلك المكان سجد إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب للهرب العالمين ، وجاءت امرأة سامرية تملأ جرتها فقال لها :

\_ اسقنى .

عجبت السامرية لذلك الطلب وترجمت عن عجبها بقولها:

\_ كيف تطلب منى أن أسقيك وأنت يهودى وأنا امرأة سامرية ؟ فقال لها في هدوء:

\_ لو كنت تعلمين عطية الله ومن هذا الذي يقول لك اسقنى ، لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا .

فنظرت المرأة إلى البئر وقالت في استخفاف :

\_ يا سيد لا دلو لك والبئر عميقة ، فمن أين لك الماء الحي ؟ لعلك أعظم من أبينا يعقوب الذي أعطانا البئر وشرب منها هو وبنوه ومواشيه ؟

فأراد عيسي أن يرفعها من الماديات إلى المعنويات فقال لها :

\_ كل من يشرب من هذا الماء يعطش ، ولكن من يشرب من الماء الذي

أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد .

ودار حوار بین عیسی والمرأة ، حوار ألقی ضوءا علی جوانب حیاتها فقالت له :

ـــ أنت نبى .

ووقعت عيناها على الهيكل الذي أقامه السامريون في شكيم فقالت :

\_\_ آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشليم الموضع الذي ينبغي أن يسجد فيه .

\_ يا امرأة صدقيني ، إنه تأتى ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم تسجدون لله ، أنتم تسجدون لما لستم تعلمون أما نحن فنسجد لما نعلم .

وسواء صدقته أم لم تصدقه فقد صدقه الزمان ، وجاء الدين الذي جعل الأرض كلها مسجدا ، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله .

فقالت المرأة وقد تأثرت بما قال:

\_ أعلم أن المسيح يأتي فإذا جاء أخبرنا بكل شيء .

\_ أنا هو الذي أكلمك .

وجاء التلاميذ فوجدوه يتكلم مع امرأة ، ذلك المعلم الكبير المربى الصادق يخالف ما يقول به الربيون ، فقد كان محرما أن يتكلم الربى علانية مع امرأة حتى ولو كانت روجته . ولاح الدهش في وجوههم فهو لا يتكلم مع سامرية فحسب ، بل يتحدث مع سامرية فاجرة .

وذهبوا إليه وقد كتموا دهشتهم ، وفرت المرأة مخلفة جرتها وانطلقت إلى المدينة تذيع على الملاً نبأ ذلك النبى الذى كشف لها عن أسرارها . ووضع النلاميذ الطعام أمامه وقالوا له :

\_ أنا لي طعام لستم تعرفونه .

فالتفت الحواريون بعضهم إلى البعض وقالوا:

\_ لعل أحداأتاه بشيء يأكله .

فقال لهم عيسي مؤكدا رسالته:

\_ طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله .

وجاء سكان شكيم تقودهم السامرية يتدفقون ، وغص بهم المكان فراح يبشرهم باقتراب ملكوت السماوات ، فتفتحت قلوبهم له ودعوه أن ينزل عندهم يومين . فقام عيسى وذهب يحيط به بطرس وأندراوس ويوحنا ويعقوب وفيليبس وبرثولوماوس الإسرائيلي الذي لاغش فيه ، ليمضوا يومين في ضيافة السامريين أعداء اليهود ، غير آبهين لذلك المثل الذي يقول : ( إن قطعة الخبز التي تأكلها مع سامري هي قطعة من لحم الخنزير ) .

انطلق عيسى وحواريوه إلى كفر ناحوم وهى مدينة لصيد الأسماك ومرفأ لتصدير فائض الجليل من القمح والزيت والصوف والفواكه ، فكان محصلو الضرائب يمارسون أعمالهم ، يزنون كل ما يخرج إلى المراكب ويقدرون عليه الرسوم ، وما كانوا تابعين لسلطة واحدة بل كانوا فريقين : فريقا يجبى الضرائب للرومان وفريقا يجمعها لحاكم الولاية ينفقها على أبهته ونزوات وشهواته .

وراح عيسي يقول:

\_ يا بنى إسرائيل اعبدوا الله ربى وربكم ، إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار .

واجتمع الناس يصيخون أسماعهم لذلك النبي الذي يعظهم ويقول لهم: \_\_ توبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات .

وتعطل العمل في المرفأ ولكن سرعان ما جاء أصحاب الأعمال وصاحوا بالصيادين والحمالين :

\_ إن الوعظ ليس في المرفأ بل هناك في المجمع .

انصرف الناس إلى أعمالهم إلا اثنين أحدهما كاتب يعرف التوراة ويعلم الناس في المجامع ، والآخر محصل ضرائب باع نفسه للرومان ، وتقدم الكاتب إلى عيسى عارضا نفسه :

\_ أتبعك أينها تمضى .

وفى نظرة أحاط عيسى بذلك الكاتب الذى فيه غرور الكتبة فلم يفرح به و لم يقبله تلميذا من تلاميذه ، بل قال له :

ــــ للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار ، أما ابن الإنسان فلا يدرى أين يضع رأسه .

إنه فى كفر ناحوم يمضى ليله فى بيت سمعان ، ولكنه ما كان يمكث فى مكان واحد طويلا ، إنه فى رحلة دائمة : يوم فى أورشليم ويوم فى كفر ناحوم ويوم فى الناصرة ويوم فى غيرها من المدن والقرى اليهودية ، ينام حيث ينام ، وما كان ذلك الكاتب بقادر على أن يعيش هذه الحياة أو يحتمل ذلك التقشف الذى لا يحتمله إلا رجل عميق الإيمان .

وانصرف الكاتب ونظر عيسى فوجد متى يتطلع إليه وفى عينيه صفاء نفسه . وفى لحظة فحص عن المعدن النفيس ، فذلك الرجل الذى فى ثياب عشار انشرح صدره للإيمان ، أوحى الله إليه أن آمن بى وبرسولى فأشار له وقال :

\_ اتبعنى .

وخرج عيسى وتلاميذه إلى المدن المنتشرة حول كفر ناحوم يبشر الناس ويقول لهم :

\_ توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماء .

وصعد عيسى الجبل وألقى موعظة الجبل:

ــ طوبى للمساكين بالروح لأن لهم ملكوت السموات ، طوبى للحزانى لأنهم يتعزون ، طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض ، طوبى للجياع والعطاش للبر لأنهم يشبعون ، طوبى للرحماء لأنهم يرحمون ، طوبى لأتقياء القلب لأنهم يعاينون الله ، طوبى لصانعى السلام لأنهم أبناء الله يدعون ، طوبى للمطرودين

من أجل البر لأن لهم ملكوت السماوات .

ودار حوار طويل بينه وبين الكتبة والفريسيين ، ثم هبط من الجبل وانطلق وحده بعيدا عن ضوضاء الناس يستريح ، وما لبث أن جاء إليه حواريوه يصلون الله:

أبانا الذي في السماوات ،

ليتقدس اسمك ،

ليأت ملكوتك ،

لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض ،

خبزنا كفافنا ، أعطنا اليوم ؛

اغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ،

ولا تدخلنا في تجربة ،

ولكن نجنا من الشرير ،

لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد ،

آمين .

و لم يدع مع الله إلها آخر في صلاته فقد كان يدعو إلى الإسلام دعوة الرسل من قبله ، ولما كان بشيرا باقتراب ملكوت الله فقد راح يردد في صلاته « فليأت ملكوتك » وراح أتباعه يرددونها مع الأيام .

« فليأت ملكوتك » ابتهالات تنبعث من قلوب المؤمنين سنوات وأجيالا . « فليأت ملكوتك » هى الإنجيل الذي جاء به إلى الأتباع والأنصار ، هى البشارة بالسعادة الحقيقية ، ترى متى يأتى ذلك الملكوت ؟ كان الحواريون لا يدرون متى يأتى ذلك الملكوت ، كان بعضهم يظن أنه سيأتى الساعة وأنه حاضر على الأبواب . وأن من الأحياء السامعين من

لا يذوق الموت حتى يرى ابن الإنسان آتيا في ملكوته . وكان آخرون يرون أن المدى بعيد وأن الصابرين إلى المنتهى ينجون وينادى بمشارة الملكوت هذه في أنحاء المسكونة شهادة لجميع الأمم .

إن قول عيسى يرن فى آذانهم: « أما قرأتم قط فى الكتب: الحجر الذى رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية (١) ، من قبل الرب كان هذا وهو عجيب فى أعيننا ، لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل ثماره » .

الحجر الذي رفضه البناءون هو قد صار رأس الزاوية ، وقد رفض بو إسرائيل أن يعترفوا بأن إسماعيل وإسحاق سواء ، قالوا لتحقير إسماعيل إنه ابن الجاربة وادعوا أن سارة قالت : ابن الجارية لا يرث مع ابنى . و لم يكن ذلك في شرع السماء ، لذلك سينزع ملكوت الله من بنى إسرائيل ويعطيه لحفيد ذلك الذي رفضه بنو إسرائيل ، لحفيد إسماعيل صادق الوعد الأمين .

وملكوت السماء لن يكون شهادة لبني إسرائيل ، إنه شهادة للأمم ، فالله سيبعث في الأميين رسولا ، يعطيه ملكوت السماوات .

وراح عيسي يضرب الأمثال للناس ولحوارييه قال:

ــ خرج الزارع يزرع زرعه ، وفيما هو يزرع سقط بعض البذور فأكلته

<sup>(</sup>١) قال محمد عليه : « مثلى ومثل الأنبياء من قبلى كمثل رجل بنى بنيانا ، فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة فى زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبهم البناء فيقولون : ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم البناء ؟. قال عليه : فأنا اللبنة ، جئت فختمت الأنبياء » .

رواه أبو هريرة وأبو سعيد وجابر ىألفاظ مختلفة . راجع كتاب الفضائل جـ ٤ صحيح مسلم . طبعة الحلبي .

طيور السماء ، وسقط بعضها على الصخر ، فلما نبتت جفت لأنها لم تسق بالماء ، وسقطت بذور وسط الشوك فنبت معها الشوك وخنقها ، وسقطت بذور في الأرض الصالحة فلما نبتت أخرجت مائة ضعف .

وصمت قليلا ثم قال:

ــ من له أذنان ليسمع فليسمع .

واستمر عيسى يضرب الأمثال للناس وحواريوه ينظرون إليه فاغرى الأفواه لا يفهمون كل ما يقول ، كانوا صيادى أسماك أغفالا لم يتعلموا علما إلا في مدرسته ، لذلك كانوا إذا خلوا به سألوه عن تأويل أمثاله ، فلما تفرقت الجموع وبقى عيسى وحواريوه وحدهم قالوا له :

\_ ماذا تقصد بمثل الزرع والزارع ؟

ـــ لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت الله(١) .

فأصاخوا سمعهم فسيفضى إليهم بأسرار ملكوت الله ذلك الملكوت الذي بشر به يحيى من قبل وجعله عيسي ابتهالا في الصلاة ، قال :

- الزرع هو كلام الله ، والذين على الطريق هم الذين يسمعون ، ثم يأتى أبليس وينزع الكلمة من قلوبهم ، والذين على الصخر هم الذين متى سمعوا يقبلون الكلمة بفرح . وهوليس لهم أصل فيؤمنون إلى حين وفى وقت التجربة يرتدون . والساقطون بين الشوك هم الذين يسمعون ثم يذهبون فيختنقون من هموم الحياة وغناها ولا يثمرون ، أما البذور التي سقطت في الأرض الطيبة فهم الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها في قلب مؤمن حتى تثمر بالصبر . هذا هو سر ملكوت الله الذي بشر به يحيى وأيشر به ويدعو الله في

(١) لوقا (٨: ١٥ ــ ٢٥).

صلاته أن يرسله للناس ، ذلك الملكوت الذي شريعته البيضاء ( كلام الله ) . وعرفوا أسرار الملكوت ، إنه سينزع من بني إسرائيل ويعطى لأمة تعمل ثماره وهو للناس كافة ، فهو شهادة لجميع الأمم . ولن يأتي ذلك الملكوت إلا إذا نزل إلى الأرض كلام الله وسارت شريعته ونبتت تعاليمه في الأرض الطيبة ، ولن ينال ذلك إلا بالصبر والصبر الطويل .

إنه السراج المنير الذي قال لهم عنه : ليس لأحد يوقد سراجا ويغطيه أو يضعه تحت السرير ، بل يضعه على منارة ليهتدى الداخلون بالنور .

إن بذرة ملكوت الله ستبذر فى أرض طيبة ، فى أمة مؤمنة صالحة . ( كنتم خيرا أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ) .

راح عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيى الموتى بإذن الله ويقـول لحوارييه:

\_ إلى طريق أمم لا تمضوا ، وإلى مدينة للسامريين لا تدخلوا ، بل اذهبوا بالحرى إلى خراف بيت إسرائيل الضالة . وفيما أنتم ذاهبون عظوا قائلين : إنه قد اقترب ملكوت السماوات .

كان يبشرهم بهدف رسالته فهو رسول إلى بنى إسرائيل ومبشرا باقتراب ملكوت الله ، واختتم وصيته لهم قائلا :

- من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني ، من يقبل نبيا باسم نبي فأجر نبي يأخذ ، ومن يقبل بارا باسم بار فأجر بار يأخذ .

وكانت أورشليم غارقة في المنازعات الدينية فكانت المناظرات لا تنقطع بين أتباع هلليل وأتباع شماى ، وكانت العداوة ناشبة بين الصدوقيين الشعبيين وبين الفريسيين الطائفين ، وكان بنو إسرائيل يرسفون في أغلال هؤلاء الكهنة راضين فقد ثبتوا في أذهانهم أن الله اختارهم لحفظ الدين والناموس .

راحوا يشغلون الناس بالمحظورات والمحرمات ويقسمونها إلى أقسام ودرجات ، شماى فى تزمته يمنع فى يوم السبت عيادة المريض ، بل يحرم فيه الدفاع عن النفس وقتال الأعداء وإن جاءوا للبلاد محتلين ، والشيوخ يحرمون حمل شىء فيه وإن كان إبرة أو كان قطعة من قماش زينت ثوب امرأة و لم تثبت فيه ، حتى الأسنان الصناعية كانت حملا لا ينبغى حمله فى السبت المقدس .

أظهروا التقشف رياء للناس وتظاهروا بالتقوى وحماية الشريعة ، حتى إن فريق ( الجباه الدامية ) من الفريسيين ينطلقون في الطرقات مغمضي العيون لكيلا تقع عيونهم على النساء فيتخبطون في سيرهم ويرتطمون بالجدران فتسيل دماؤهم على جباههم إرضاء للناموس !

وراح عيسى يحارب ذلك الرياء فساء رجال الدين أن يقوم ذلك النبى الجديد بفتح أعين بنى إسرائيل فيزعزع سلطانهم ويقوض صرحهم الذى أقاموه على الخداع ، ويفضح تعاليمهم ويسد منافذ الخير في وجوههم . فلو قر في أذهان الناس أن الله يقبل التوبة دون ذبيحة ودون وساطة الكهان لبارت تجارتهم وذابت قدسيتهم وجف نهر الأموال المتدفق عليهم ، لذلك بعثوا إليه فريسيين متعصبين يتجسسون عليه حتى إذا كسر الناموس حاكموه وقتلوه واستراحوا من خطره الذي أرقهم وأطار النوم من أعينهم .

وأرسل أعضاء السنهدرين جواسيس يتربصون به ، وبعث إليه هيرود أنتيباس يدعوه أن يأتيه إلى قصره لا ليستمع إلى تعاليمه فما كان مهتما إلى تلك التعاليم ، ولكن لأن شبح يحيى الذي يطارده في اليقظة وفي المنام أفزعه وجعله يعتقد أنه قام من الأموات يثأر لدمه، فأراد أن يرى ذلك النبي ليستريح من هواجسه التي تضنيه ، ولكن عيسي لم يستجب لدعوته .

وانطلق عيسى يوم السبت إلى المجمع وكان الصدوقيون والفريسيون فى الصفوف الأولى ، وما تقدم عيسى خطوات حتى أسرع إليه بناء به حادث و تو سل إليه أن يشفيه ، فقال له :

ــ اذهب وقم في وسط المجمع .

فذهب الرجل والفريسيون والكهنة يرمقون عيسى فى اهتمام يترقبون أن يشفى الرجل فيكون ذلك حجة على تدنيس السبت ، فالتفت عيسى إلى ( العدنانيون ) الفريسيين الشامخين غرورا وقال لهم:

- أيحل فى السبت فعل الخير أم فعل الشر ؟ تخليص نفس أم قتلها؟ لم ينبسوا بكلمة بل ظلوا ينظرون ، فما جاءوا ليناقشوه ويناظروه بل جاءوا يترقبون خطأه ليقبضوا عليه ويحملوه إلى السنهدرين ، فرماهم بنظرة حادة وقال لهم :

\_ إذا كان لأحدكم خروف وسقط فى حفرة فى يوم السبت هل ينتشله ؟ أغرقوا فى الصمت وبقيت أعينهم مثبتة به ، وكظم غيظه وقال :

\_ إنقاذ إنسان أفضل من إنقاذ خروف ؛ إذا يحل فعل الخير في السبوت . قال للبناء في رفق :

\_ مد يديك .

فمد الرجل يده فإذا اليد اليابسة تتحرك وعادت سيرتها الأولى ، واتفق أعداؤه على قتله وهموا به فألفوه اختفى عن أعينهم .

وقال حواريوه: إنك لأنت المسيح، فقال لهم: لا تذكروا ذلك لأحد حتى لا يزيد في عداوة السنهدرين والصدوقيين والفريسيين. وجاء العيد وانطلق الناس إلى أورشليم وهم يرجون أن يلقوا ذلك النبى، ومرت أيام العيد دون أن يظهر ففرح أعداؤه، ولكن سرعان ما انقلب سرورهم غما لما رأوه في رواق من أروقة الهيكل يقول:

- تعليمي ليس لي بل للذي أرسلني . من يتكلم من نفسه يطلب مجد نفسه أما الذي يطلب مجد الذي أرسله فهو صادق . ...

أعطاكم موسى الختان ، والختان ليس من موسى بل من الآباء ، في السبت تختنون الأولاد فإذا كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى ، أفتسخطون على لآني شفيت إنسانا في السبت ؟ لا تحكموا بالظواهر

احكموا حكما عادلا.

لم آت من نفسي بل أرسلني الحق الذي لا تعرفونه .

وثار رجال الدين وثار اليهود فهم يعتقدون أنهم أكثر الشعوب معرفة بالله ، وها هو ذاك القادم من الناصرة يتهمهم بأنهم لا يعرفونه ، يتهمهم بالكفر به ونكرانه .

وهجموا عليه ليمسكوه ولكنه اختفى دون أن يروه . فقد كان قادرا على الإفلات من أيدى الأعداء ، فظهر على وجوههم ذهول فقالوا :

ـــ هذا سحر مبين .

واستمر يقرع رجال الدين ويسخر منهم ، حتى إذا ما هموا بالقبضّ عليه كان يجتاز في وسطهم ويمضى دون أن يروه فكانوا يقولون :

\_ إنه ساحر!

وذهب إلى بيت إليعازر ، إلى بيت من أحياه بأمر الله بعد أن مات ، واتكأ ليستريح . ورأته مريم المجدلية فأحضرت قارورة ناردين خالص وأكبت على رجليه وراحت تدهن قدميه بالطيب فعبق البيت بالروائح الزكية النفاذة. والتفت الحواريون إلى المجدلية وفي عيونهم شيء من الإنكار فما كان لامرأة أن تلمس رجلا غريبا ، ورأى يهوذا الأسخريوطي وكان خازن الجماعة أن في إهراق ذلك الطيب النادر تبذيرا فقال :

ــ لو بعنا هذا الطيب لحصلنا على ثلاثمائة دينار أنفقناها على الفقراء . ولمح عيسى ما فى وجه المجدلية من انفعال فقال :

دعوها ، لماذا تتبعونها ؟ لقد أحسنت إلى ، الفقراء معكم فى كل حين أما أنا فلست معكم فى كل حين .

واستولى الغضب على يهوذا واستبد به ودارت فى رأسه أفكار قساتمة

شريرة . وفى طرقات أورشليم انطلق رجل طويل القامة ناحل الجسم أسود العينين تغطى وجهه لحية سوداء صغيرة . من يراه يحسبه عيسى ولكنه لم يكن عيسى بل كان يهوذا الأسخريوطي ، وكان في طريقه إلى بيت قيافا رئيس الكهنة .

واستأذن في الدخول فأذنوا له فإذا به في قاعة واسعة ، وجاء رؤساء الكهنة وتحلقوا حول مائدة طويلة ، وراح يهوذا يتحدث وهم يصغون إليه في دهش لا يدرون أيصدقون ما يسمعون أم يتلقونه في حذر ؟ جاء يهوذا الأسخريوطي الحواري الصديق يعرض عليهم أن يسلمهم سيده الذي آمن به وأحبه .

## \* \* \*

وقامت مشادات بين عيسى وبين الصدوقيين والفريسيين في الهيكل حول البعث ، وكان الصدوقيون كافرين باليوم الآخر بينا كان الفريسيون يؤمنون به ، فلما قال عيسى بالبعث فرح قوم وغضب قوم آخرون ، و دنا فريسى منه وسأله :

ــ ما أعظم وصية في الناموس ؟

\_\_ إن أولى الوصايا هي الرب إلهنا رب واحد . وحب الرب إلهك من كل قلبك ومن أخرى الأولى . والوصية الثانية هي حب قريبك كنفسك . ليس هناك وصية أخرى أعظم من هاتين .

ــ نطقت صدقا لأن الله و احد لا آخر سواه و محبته من كل القلب و من كل الفم ومن كل الفم ومن كل الفم ومن كل الفدرة ، و محبة غيرنا كما نحب نفوسنا هي أفضل من كل الذبائح والقرابين .

فنظو عيسى للفريسي في عطف وقال له:

\_ لست بعيدا عن ملكوت الله .

وانطلق عيسى ومن حوله حواريوه وقد أطبق الصمت عليهم . كان عيسى حزينا لتلك العداوة وذلك العناد البادى من الفريسيين . حاربوه في اليهودية وحاربوه في الجليل حتى من مدينة كفر ناحوم أخرجوه . كانوا يتظاهرون أنهم على استعداد ليصدقوه لو أتاهم بآية من الله لتطمئن قلوبهم ، ولكنهم ما كانوا يصدقونه ولو انفتحت في السماء أبواب وهبطت عليهم منها الملائكة المكرمون ، فقد كان كل ما يرمون إليه أن يشككوا الناس فيه .

وسار حواريوه ترن في آذانهم كلماته فيأخلون في التفكير ، فما حدث اليوم في الهيكل هو فراق ما بينه وبينهم ، لن يكون هناك مجال للتوفيق ، كان تقريعه للفريسيين قاسيا ، ولولا جموع الحجاج لهجموا عليه وقتلوه . راح يصرخ فيهم : « ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراءون » . « ويل لكم أيها القادة العميان » هتك رياءهم أمام الناس وتركهم في الهيكل عظاما نخرة .

وخرجوا مطرقين ، والتفت أحد تلاميذه إلى الهيكل والشمس ترسل إليه أشعتها فتنعكس ذهبا وهاجا. كان منظرا يملأ النفس روعة فأراد أن يسرى عن نبيه فقال له :

\_ انظر ، يا لهذه الحجارة وهذه الأبنية !

فقال له عيسي وقد اكفهر وجهه:

أترى هذه الأبنية العظيمة . ستنقض ولن يبقى حجر على حجر . وعض يهوذا على نواجذه ، فما بال كلمات عيسى تقطر في هذه الأيام مرارة ؟ أجاء إلى بني إسرائيل بالأمل أم جاءهم بالنقمة والعذاب ؟ ما ذنب الهيكل المقدس حتى يصب عليه لعنته ؟ إذا كان الفريسيون والكتبة رفضوه

فقد ثار في وجوههم وألقمهم أكثر من حجر ؟ وسقط يهوذا فريسة للشك والحيرة والقلق . وراحوا يرقون جبل الزيتون وعلى سفحه جلسوا : عيسى في إطراقه الحزين وحواريوه يجرون وراء أفكارهم وهم يلهثون .

إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى ومطهرك من الذين كفروا ، وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ، ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون ،

واستقر عيسى فى بيت مريم وركن إلى الهدوء ولم يخرج إلى الهيكل يدعو الناس إلى ربه ، فتضايق يهوذا وتمنى لو يخرج عيسى إلى قومه وأن يأتى بآية كتلك الآيات التى أتى بها فى الجليل ليمحو طبقات الشك التى تراكمت فى جو فه حتى كادت تخنق ما فى فؤاده من إيمان وتصديق .

وقفزت إلى رأس يهوذا فكرة ، إذا كان عيسى قد ركن إلى الدعة أو إذا كان قد استسلم لليأس فسيضطره إلى العمل ، سيحرض أعداءه عليه ، سيرشدهم إلى مقره حتى يعود إلى الكفاح ، فالاحتكاك بالأعداء كفيل بإذكاء روح المقاومة فيه .

سيرشدهم إليه ليخرجه من عزلته ، فقد ينتصر عليهم في العيد وتؤمن به الوفود فيكون ذلك قبس النور الذي يبدد الليل السرمد ، ويمهد الطريق إلى ملك المسيح الدائم ما دامت الأرض والسماء .

لو آمن الناس به فى العيد لانقشعت غن عينى يهوذا الغشاوة وتبخر الشك والقلق الحائر الجوال فى نفسه ، فذلك الإيمان يحيى الأمل فى إمكان تأسيس مملكة المسيح التى جاءت بها البشارات .

وقام في نفسه اعتراض : إنه يسلم سيده إلى اعدائه إذا أرشدهم إليه وما كان يحب أن يمسوه بسوء ، إنه شك فيه وانتابه القلق ولكن ذلك ما كان يدفعه

## إلى تسليمه .

وكاد يعدل عن تلك الفكرة ولكن ذهنه أمده بما يؤيده فيما ذهب إليه . إنه لو أرشدهم إلى عيسى لجدد شباب الدعوة فلا خوف عليه منهم ، فياطالما حاولوا أن يمسكوه ولكنه كان يجتاز في وسطهم كالطيف فلن يستطيعوا أن يمسوه بسوء .

كان يهوذا يتخبط لا يدرى حقيقة عواطفه . كان يشك فيقلق ويثور وكانت تهب عليه نسائم من الإيمان فيثور على ثورته ، فكان قلقا مضطربا كل ما يبغيه أن يعيد إلى نفسه الطمأنينة والهدوء .

وانسل يهوذا إلى حيث كان الكتبة والفريسيون مجتمعين وقعد بينهم يصغى إلى آرائهم ، كادوا يجمعون على تركه حتى تتفرق الجموع ويعود الحجاج إلى دورهم ثم ينقضون عليه ويقتلوه ، ولكنه قال لهم : إن خير ما يفعلونه أن يقبضوا عليه قبل العيد في مكان خلاء بعيدا عن محبيه . وأعجبتهم الفكرة فوافقوا عليها ، وخرج يهوذا وهو يأمل أن يكون ما فعله هو بداية مملكة المسيح الدائمة ، بداية النور الذي يفضح ظلام قلبه .

غابت الشمس وراء جبل الزيتون وخرج عيسى وحواريوه إلى المدينة المقدسة ، كانت شوارعها غاصة بجنود الرومان ووفود الحجاج من مصر وسورية وفلسطين فراح عيسى يخترق جموعهم دون أن يعرفه أحد ، كانوا يهرعون إليه إذا قام في الهيكل يدعوهم إلى الله أما إذا سار بينهم فما كانوا يميزونه من آلاف الجليليين الغادين الرائحين في المدينة .

ودلفوا إلى مكان الاجتماع فإذا موائد الفصح مدت ، وإذا الأرائك صفت ، فذهبوا يتكئون فحاول كل من حواريه أن يجلس إلى جوار المسيح ، وارتفعت بينهم المشاورات كل منهم يحاول أن يثبت أنه أعظم من زميله ، فزاد ذلك الشقاق في حزنه فحواريوه لم يفهموه و لم تؤثر فيهم تعاليمه .

جاءته يوما سالومي أم يعقوب ويوحنا تلتمس منه أن يسمح لابنيها أن يجلسا معه في ملكوته ، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره ، كانت تحسب أن ملكوته عالم كائن فوق السحاب فأرادت لابنيها السلطان . وما جاءت من تلقاء نفسها بل دفعها إلى ذلك أحب حواريه إليه . وها هم أولاء في ساعاته الأخيرة يتنافسون كأنما يتنازعون ميراث ملك أو سلطان .

وراح عيسي يوصيهم:

\_ الحق الحق أقول لكم : إنه ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله .

الحق الحق أقول لكم: الذي يقبل من أرسلني يقبلني ، والذي يقبلني يقبل

الذي أرسلني .

وصمت عيسى قليلا ثم قال:

ـــ أنتم الذين ثبتم معى فى تجاربى ستكونون معى فى ملكوت الله ، تأكلون وتشربون على مائدتى وتجلسون على كرسى تدينون أسباط إسرائيل الاثنى عشر .

اطمأن يهوذا إلى أفكاره التي احتلت رأسه فها هو ذا المسيح يضمن له الجنة ويعده بكرسي يدين سبطا من أسباط بني إسرائيل ، فلو كانت تلك الأفكار فاجرة شريرة لحرمه من ملكوت الله ، فقوى ذلك القول عزمه فاستأذن من المسيح في أن يذهب لقضاء حاجته ، فقال له عيسى :

ـــ ما أنت فاعله افعله سريعا .

فخرج يهوذا وانطلق إلى الهيكل ليخبر أعداء المسيح عن مكانه ليخرجه من عزلته ، لينفث فيه روح المقاومة والجلاد ، ليجدد شباب الدعوة . انطلق وهو يحس في أعماقة أن المسيح يبارك خطواته .

وراح المسيح يحاور تلاميذه قال:

\_\_ لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا به، في بيت الله منازل كثيرة، قلت لكم إنى ذاهب لأعدلكم مكانا فإذا مضيت وأعددت لكم مكانا آتى وآخذكم إلى، فحيث أكون تكونون وحيث أذهب تعلمون الطريق.

فقال له توما :

\_ يا سيد لا نعلم أين تذهب ، فكيف نعرف الطريق ؟ \_ أنا هو الطريق والحق والحياة لا يأتى أحد إلى الله إلا بى ، لمو كنتم عرفتمونى لعرفتم الله أيضا .

قال له فيليبس:

\_ يا سيد أرنا الله وكفانا.

\_الذي رآني فقد رأى الله ، والكلام الذي أكلمكم به لست أتكلم به من نفسي ولكن يوحيه الله إلى .

إنى أذهب إلى الله ، فإن كنتم تحبوننى فاحفظوا وصاياى وأنا أطلب من الله فيعطيكم ( فراقليط ) (١) آخر يمكث معكم إلى الأبد ، روح الحق الذى لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه ، وأما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم .

الذي لا يحبني لا يحفظ كلامي ، والكلام الذي تسمعونه ليس لى بل لله الذي أرسلني ، بهذا كلمتكم وأنا معكم ، وأما ( الفراقليط ) الروح القدس الذي سيرسله فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم .

قلت لكم أنا ذاهب ثم أعود إليكم ، فلو كنتم تحبونني كنتم تفرحون لأني ذاهب إلى الله ، والله أعظم مني .

فقال له سمعان بطرس :

\_ يا معلم إنى مستعد أن أمضى معك إلى الموت .

فنظر عيسي إليه في إشفاق وقال له:

\_ أقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل أن تنكر ثلاث مرات أنك تعرفني .

وحدث هرج في المكان ، حتى في لحظاته الأُخيرة يختلفون فقال لهم :

\_ قوموا ننطلق من ههنا .

<sup>(</sup>١) فراقليط : لفظة يونانية ترجمتها جمعية التوراة الأمريكية ( بالمعزى ) وترجمها الكتاب المسلمون ( بأحمد ) انظر التذييل .

وخرجوا إلى المدينة التي كانت تحتفل بالعيد ، وراح المسيح ينظر إلى الجموع فتمثل في لحظة كل دعوته ، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنى رسول الله إليكم ، مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتى من بعدى اسمه أحمد ، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين .

لم يشهد قومه له و لم يعترفوا بدعوته ، فالتفت عيسى إلى حوارييه وقال : \_\_ ومتى جاء ( الفراقليط ) الذى سيرسله الله روح الحق الذى من عند الله ينبثق ، فهو يشهد لى وتشهدون أنتم أيضا لأنكم معى من الابتداء .

وبلغوا جبل الزيتون فقال عيسي :

ـــ هو ذا تأتى ساعة وقد أتت ، الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته وتتركوننى وحدى وأنا لست وحدى لأن الله معى ، قد كلمتكم بهذا ليكون سلام ، سيكون لكم ضيق فى العالم ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم .

ورفع عيسي عينيه إلى السماء وقال:

\_ يا رب قد أتت الساعة ، كتبت على أن أشرب هـذه الكـأس فلتكن مشيئتك .

يا رب هذه هي الحياة الأبدية : أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك وعيسى المسيح الذي أرسلته .

الآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك. لأن الكلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقينا أني حرجت من عندك وآمنوا أنك أنت الذي أرسلتني. يا رب لم يعرفك العالم أما أنا فقد عرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أرسلتني.

ولف الحزن جبل الزيتون فقام عيسى وسار نحو وادى قدرون وسار تلاميذه مطرقين صامتين . ودخلوا ضيعة وذهب عيسى يصلى لربه ، وسرعان ما نام حواريوه فراح عيسى يبتهل إلى الله في صلاته :

\_ إللهي كتبت على أن أشرب هذه الكأس ، فلتكن مشيئتك .

واستمر في دعائه ، ثم جاء حواريه فوجدهم نياما فأيقظهم فقالوا له : \_\_ والله ما ندرى ما لنا ، والله لقد كنا نسمر فنكثر السمر وما نطيق الليلة

سمرا وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه .

فقال في أسى :

ــ يذهب الراعي وتتفرق الغنم .

وتركهم وما ابتعد ليستأنف صلاته ودعاءه حتى ثقلت جفونهم فناموا . وظل في خشوعه فأرهفت حواسه ومس أذنيه صوت خافت أخذ يتضح ، إنه وقع أقدام تقترب ، فقام ينظر فإذا أضواء مصابيح ومشاعل ، غمر المكان الضوء فهب الحواريون من نومهم مرعوبين .

وتقدم الجنود الرومانيون يحملون سيوفهم وحولهم خدام من عند رؤساء الكهنة والفريسيين ، فتقدم المسيح منهم وقال لهم :

\_ من تطلبون ؟ .

\_ عيسى الناصرى .

ولم يكونوا يعرفونه ، أرسلوا ليقبضوا على رجل لم يروه قبل ليلتهم فقال لهم عيسى :

ــــ إنى أنا هو .

فخفق قلب يهوذا فى جوفه ، ترى أيقبضون عليه وينقضى ملك المسيح ويظل هو فى شكه وقلقه ، أم يمر من بينهم دون أن يلقوا عليه الأيادى ويخرج من استسلامه ويأسه ويستأنف جهاده وكفاحه ، وفى ذلك تجديد شباب الدعوة التى لم تتفتح براعيمها ؟!

رجع الجنود إلى الوراء وسقطوا على الأرض ، فانشرح صدر يهوذا فهو يحس فى تلك اللحظة ذلك الظلام الذى تجمع فى صدره ينقشع ، وراح الصفاء يغسل روحه ويطهرها .

ونظر عيسي إلى الجنود وهم ينهضون وقال لهم في تحد :

- \_ من تطلبون ؟
- ــ عيسى الناصري .
- \_ قلت لكم إنى أنا هو ، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون .

وشهر بطرس سيفا وضرب عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه ، ونظر عيسى فوجد أنصاره أهون من أن يحموه فقال لبطرس :

\_ اجعل سيفك في غمدك .

فوضع بطرس سیفه فی قرابه ، واتسعت عیون الحواریین رعبا فقال لهم عیسی :

ــ اذهبوا .

فانطلقوا فرارا لا يلوون على شيء وتركوا رسولهم الذى أخرجهم من الظلمات إلى النور يحيط به جنود رومانيون غلاظ مدججون بالسلاح ، وبقى يهوذا يترقب خافت القلب مرعوبا ، فلو أن الرومانيين ألقوا القبض على عيسى لقتل يهوذا الشك والقلق .

وتقدم عيسى خطوات فرجع الجنود إلى الخلف وسقطوا على الأرض ، وانطلق عيسى بينهم دون أن يروه وذهب ليختفى ويتحقق قوله لتلاميذه : « بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني » .

وأحس يهوذا نورا ينسكب في جوفه وهزته موجة من الفرح ، فقد عاد إلى الحوارى الذي أوحى الله إليه أن آمن بي وبرسولي إيمانه الكامل ، وغسلت

روحه وتخلصت من شوائب الشك كما يتخلص الثوب من أدرانه إذا غسل بالماء .

وقام الجنود الرومانيون الغلاظ حانقين ونظروا فلم يجدو إلا يهوذا واقفا فى الظلام وحده ، فهجموا عليه وأمسكوه يحسبونه عيسى . وأراد يهوذا أن يقاوم وأن يصرخ بهم أنهم أخطئوه ولكنهم انهالوا عليه بالسباب وأوسعوه ضربا ، ثم شدوا وثاقه فتيقن أن الله أنزل به البلاء ليجازيه على شكه الذى نبت فى جوفه بعد أن أوحى إليه الإيمان ، فلزم الصمت وعزم على ألا ينبس بكلمة ، وأن يتحمل التجربة القاسية ليتطهر ويستحق أن يجلس مع المسيح فى مملكة الله ويدين أسباط إسرائيل الاثنى عشر كا قال له المسيح .

إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.

دخل الجنود وهم يقودون يهوذا إلى الهيكل وساروا إلى بيت رئيس الكهنة ، وسمحت لهم المرأة الواقفة عند الباب بالدخول . وأقبل بطرس الذى كان على البعد يقتفى آثارهم وأراد أن يدخل فرمته المرأة بنظرة فاحصة ثم قالت :

\_ ألست أنت أيضا من تلاميذ هذا الإنسان؟

فاضطرب بطرس وقال:

\_ لا . لست من تلاميذه .

وساق الجنود الرومانيون يهوذا إلى غرفة واسعة تضيئها المشاعل وقد جلس في نصف دائرة فريسيون و كتبة . ورأس الأجتاع شيخ كبير أبيض الشعر هو حنان صهر رئيس الكهنة قيافا ، وساد الاجتاع قلق ؛ كانوا يخشون في أعماقهم أن ينزل عليهم غضب من السماء وإن أخفوا ذلك وإن تظاهروا بالعبوس والتقطيب .

. برس و المن عاكمته سريعا وأن يصدروا حكمهم بموته ثم يفروا من أرادوا أن ينتهوا من محاكمته سريعا وأن يصدروا حكمهم بموته ثم يفروا من ذلك القلق السارى في المكان ، فقال له حنان :

\_ من هم تلاميذك ، وما هي تعاليمك ؟

فصمت يهوذا و لم يحر جوابا ، فصاح به حنان :

\_تكلم.

ولكن يهوذا لم يحرك ساكنا ، فتقدم أحد الخدم ولطم يهوذا لطمة قوية

## وقال له :

\_ جاوب رئيس الكهنة .

وبقى يهوذا ساكنا لا ينبس بكلمة ، وراح حنان يلقى عليه أسئلته ويهوذا غارق في الصمت .

ودخل بطرس إلى الردهة الطويلة ، كانت الليلة شديدة البرودة فأوقد الجنود الرومانيون نارا يصطلونها فاقترب بطرس من النار ووقف ينعمم بالدفء ، إذ وقف هناك في القاعة القريبة من يحسبه سيده يحاكم أمام أعدائه ويحاسب حسابا عسيرا .

ورنا أحد الجنود إلى بطرس مليا ، إنه هو ذلك التلميذ الذي رفع سيفه وقطع أذن ملخس عبد رئيس الكهنة ، فاقترب منه وقال له :

\_ ألست أنت أيضا من تلاميذه ؟

فاضطرب بطرس وقال:

\_ لا . لست من تلاميذه .

واقترب منه خادم من خدام رئيس الكهنة وقال له:

\_ ألم أرك معه في البستان ؟

ـــ لا . إنى لا أعرفه .

وانتهز بطرس فرصة تشاغلهم عنه بالنار التي كانوا يذكونها فانسل هاربا مغادرا الهيكل لينجو بنفسه .

و لم يتكلم يهوذا فضاق به حنان ذرعا وأمر أن يقودوه إلى قيافا رئيس الكهنوت ليرى رأيه فيه ، فانطلقوا به في جوف الليل حتى إذا وقف أمام قيافا ظل في صمته العميق .

كان قيافا رئيس كهنوت اليهود يرى أنه خير للأمة أن يموت واحد من أن

تقوم بسببه حرب أهلية بين بنى إسرائيل ، فكانت غايته أن يقتله ويستريح . فراح يسأله وهو مطرق مستمسك بالصمت ، فأحس ضيقا وأراد أن ينتهى منه فأرسل يستدعى ــ وهو رئيس الكهنوت ــ شهود زور يشهدون عليه فلم يجد ، وأخيرا أقبل شاهدان وقالا :

\_ جندا قال إنى أقدر أن أنقض هيكل الله ، وفي ثلاثة أيام أبنيه .

فقال له قيافا:

\_ أما تجيب بشيء ؟ ما رأيك فيما يشهد به هذان عليك ؟

كان عيسى يقول إنه عبد الله ورسوله وقد كان ذلك القول مألوفا بين اليهود ، فلو أنه قال إنه الله أو إنه ابن الله لكان من الميسور إدانته وقتله ، أما أنه رسول الله فما كان ذلك شيئا غريبا بين بنى إسرائيل .

ولو كان المقبوض عليه عيسى لقال إنه قال ما يتهمانه به ، فما كان لنبى أن يكفر بأقواله ، ولكن يهوذا لم يشأ أن يكذب في لحظاته الأخيرة ، فظل ساكنا لا ينطق بكلمة ، فنفد صبر رئيس الكهنة فقال له :

\_ أستحلفك بالله أن تقول لنا : هل أنت المسيح ؟

\_ أنت تقول ذلك، من الآن تبصرون ابن الإنسان جالسا على يمين القوة وآتيا على سحاب السماء .

فقال رئيس الكهنة:

ـــ لقد كفر فما حاجتنا إلى شهود ، ها قد سمعتم كفره .

والتفت إلى الفريسيين والكتبة وقال لهم :

\_ ماذا ترون فيه ؟

\_ إنه مستوجب الموت .

حكموا على يهوذا بالقتل وهم يحسبون أنه المسيح .

رِّ العدنانيون )

ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين . وابتسموا في راحة ولكن : « الساكن في السماء يضحك ، الرب يستهزئ بهم » .

وانقضى الليل وصاح الديك فتذكر بطرس قول عيسى له: إنه سينكره ثلاث مرات قبل صياح الديك ، فهام على وجهه يبكى وينتحب حتى كادت كبده تتضدع من البكاء .

وخرج يهوذا إلى الردهة بعد أن قرر المجتمعون استحقاقه للقتل ، فقام إليه الحدم والجنود يبصقون في وجهه ويلطمونه ويصفعونه ويركلونه ويسددون اللكمات إلى وجهه ويضحكون مستهزئين ، ويهوذا يتحمل إهانتهم في صبر عجيب .

وساقوه إلى غرفة يحبسونه حتى طلوع النهار ، وأرادوا أن يقطعوا الوقت فحجبوا عينيه وتقدم إليه واحد منهم ولطمه وقالوا له هازئين .

ــ تنبأ لنا أيها المسيح من ضربك ؟

وانعقد السنهدرين من الفريسيين الذين هتك المسيح رياءهم ، ومن الصدوقيين المتعجرفين الكافرين بيوم الدين ، ورأس الاجتماع قيافا رئيس الكهنة المتظاهر بالتقوى الضالع مع الهيروديين في الفسق والفساد .

وجيء بيهوذا ومثل أمام أعضاء السنهدرين وقد غير الاضطهاد هيئته ، وقال له قيافا :

\_ إن كنت المسيخ فقل لنا .

ماذا يقول يهوذا ؟ إذا قال لهم إنه المسيح كذب ، وإن قال لهم إنه يهوذا لم يصدقوه .

فقال لهم في سخرية:

\_ إن قلت لكم لا تصدقون ، وإن سألت لا تجيبوني ولا تطلقوني .

وصمت قليلا ثم قال:

\_ منذ الآن يكون ابن الإنسان جالسا عن يمين قوة الله .

فصاح قيافا:

\_ ما حاجتنا إلى شهود . سمعنا اعترافه .

وقام رؤساء السنهدرين وانطلقوا إلى قصر بيلاطس وكان قريبا من الهيكل ، ويهوذا مشدود وثاقه وحوله الجنود الرومانيون ، ودلفوا إلى القصر العظيم واستأذن قيافا رئيس الكهنوت في الدخول إلى الحاكم الروماني ، فلما أذن له قال :

\_\_ جئنا بعيسى ذلك الذى أضل كل إسرائيل بتعاليمه وآياته الكاذبة من الجليل حتى أورشليم ، و لم يكتف بدعواه بل راح يفسد الأمة ويحرض الناس على الامتناع عن دفع الجزية لقيصر ، زاعما أنه المسيح ملك اليهود .

كان بيلاطس يحب عيسى فقد سمع بآياته وتعاليمه ، فمال إليه قلبه وإن كتم ذلك عمن حوله . فطلب أن يدخلوه ، فلما دخل يهوذا انفرد به وقال له :
\_\_ سلمك الكهنة وشيوخ الشعب إلى يدى فقل الحق لأقيم العدل ، لأنى قادر على أن أطلقك وقادر على الأمر بقتلك .

فقال يهوذا:

\_ إذا أمرت بقتلي ترتكب ظلما كبيرا لأنك تقتل بريئا .

واستمر بيلاطس يحاور يهوذا وهو يحسبه عيسى ، ثم دعا رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقال :

\_ أية شكاية تقدمونها على هذا الإنسان ؟

\_ لو لم يكن خطيرا ما دفعنا به إليك .

وراحوا يكيلون له التهم ويهوذا صامت لا ينبس بكلمة ، حتى تعجب

بيلاطس فقد كانت اتهاماتهم تقطر عداوة وإن كانت بعيدة عن الحق ، فلم يجد فيها بيلاطس الوالى الروماني ما يستوجب القتل .

وفطن رجال السنهدرين ورؤساء الكهنة إن بيلاطس يفكر في إطلاقه فقالوا له .

\_ إذا تركت هذا الجليلي فلست محبا لقيصر . كل من يدعو نفسه ملكا يقاوم قيصر .

فلما سمع بيلاطس لفظة الجليلي قفزت إلى رأسه فكرة ليخرج من ذلك الحرج:

\_ هل الرجل جليلي ؟

\_ نعم .

\_ أرسلوه إلى هيرود فهو من رعاياه ليرى فيه رأيه .

وخرج الكهنة وشيوخ إسرائيل ويهوذا والجنود الرومانيون وانطلقوا إلى هيرود ، فقد كان في أورشليم في العيد .

ودخل قيافا ورؤساء الشعب على هيرود وقالوا:

\_ جاء من الجليل من يزعم أنه نبى وراح يفسد الناس ويغريهم بعدم دفع الضرائب إلى قيصر ، وقد حاكمه السنهدرين وأصدر حكمه بقتله ، ولما كان من رعاياكم فقد أرسلنا الوالى إليكم .

وجيء بيهوذا مشدودا وثاقه فرماه هيرود بنظرة سريعة فاحصة . كان يخشى أن يكون يحيى قد قام من الأموات ، ولما لم تكن فى وجهه صرامة يحيى ، فملامحه لا توحى بما كانت توحى به ملامح النبى الخشن من رهبة ، فقد سكنت الطمأنينة قلبه .

وأصغى هيرود إلى الفريسيين والصدوقيين الذين كانت الاتهامات تتدفق

من أفواههم تقطر عداوة ومقتا ، حتى إذا ما انتهوا من مفترياتهم التفت هيرود إلى يهوذا وقال له :

\_ ما تقول أنت ؟

و لم يحر جوابا فقال له هيرود :

\_\_ زعمت أنك رسول الله ، فإن أردت أن يصدقوك فأت بآية إنـا منتظرون .

و لم يفتح يهوذا فمه ، وانقشعت مخاوف هيرود فعاد إلى طبعه الماجن وراح يسخر من يهوذا ، وبعث إلى رجال قصره ليشاركوه فى الزراية بالرجل والتهكم عليه فقد وجدوا فيه مادة لعبثهم البغيض . وأخيرا أمر أعضاء السنهدرين أن يعودوا إلى بيلاطس وكتب له :

\_ أقم العدل في بيت إسرائيل .

وعاد رجال السنهدرين إلى بيلاطس برسالة هيرود ، فالتفت بيلاطس إلى يهوذا فألفاه مكذودا فراح يحاوره ، ثم التفت إلى رجال السنهدرين وقال :

\_ قدمتم إلى هذا الإنسان كمن يفسد الشعب، وهأنذا قد فحصت عنه قدامكم و لم أجد في هذا الإنسان علة مما تشكون به عليه، ولا هيرود أيضا لأنى أرسلتكم إليه، إنه لم يفعل ما يستحق عليه القتل فدعوه لي أؤدبه وأطلق سراحه.

فارتفعت أصوات الفريسيين والصدوقيين:

\_ اقتله . اقتله .

وراح قيافا وحنان وأعضاء السنهدرين يغدون ثورة الشعب ، فراحت الحناجر تهتف بالوالى الرومانى :

ـــ نرید قتله .. نرید قتله .

\_ لم يفعل مِا يستوجب القتل .

\_\_ اقتله . اقتله .

وصمت بيلاطس قليلا حتى تهدأ الثورة المفتعلة التى حركها أعضاء السنهدرين ، واستجاب لها خدام الهيكل والجماهير التى تنتقل إليها عدوى الثورة أو عدوى الرضا دون أن تدرى لماذا ترضى ولماذا تثور! بيد أن الثورة لم تخمد ، ارتفعت الأصوات تطلب صلبه .

وأخذ عسكر بيلاطس يهوذا ليعذبوه ويجلدوه قبل أن يصلبوه، فانهالت عليه الضربات وهو يئن كوحش جريح ، ثم ضفر الشعب الثائر إكليلا من الشوك وتوجوه به وهم يسخرون من ملك اليهود .

وسار ركب الموت في طريقه إلى جلجنا ، كان قائد روماني يعتلى صهوة حصان أبيض ، وثلاثة رجال يحملون صلبانهم ، وحفنة من الرجال الرومانيين حولهم ، وجمع من الناس ينطلقون في أثرهم ليشاهدوا الصلب تزجية للوقت في العيد . كانوا ثلاثة يئنون تحت ثقل الصليب ، يهوذا ولصين حكم عليهما بالصلب معه ، وكان يهوذا أكثرهم ضعفا ، كان مجهدا محطما مزقته السياط والمحاكات .

وبلغوا المكان وثبتت الصلبان في الأرض ، وجيء بالرجال الثلاثة وخلعوا عنهم ثيابهم ، ثم رفع الرجال وفي وسط أكفهم دقت مسامير لتثبتهم في خشب الصلبان .

وراح الوقت يمر وثيداً ويهوذا على الصليب يئن من العذاب ، وبدأ همس الرجال الذين لم يؤمنوا بعيسى فراحوا يقولون :

\_ خلص آخرين وعجز عن أن يخلص نفسه .

\_ إن كان هو المسيح ملك إسرائيل فلينزل الآن عن الصليب لنرى ونؤمن

وضج يهوذا من آلامه ، وتذكر أن الله يعذبه للشك الذي خالط إيمانه ، فحقد على نفسه وصرخ :

\_ إيلي إيلي لم شبقتني ؟! ( إللهي إللهي لم تركتني ؟! ) .

ساءه أن يتركه الله يتردى في الشك حينا . كانت تجربة قاسية دفع ثمنها غاليا صابرا .

وصرخ يهوذا صرخة أعقبها صمت مطبق فقد أسلم الروح ، ومات الموتة الأولى و لم يذق بعدها الموت ، فقد خلص من أدران الشك ليحيا مع المسيح إلى الأبد .

واستحق يهوذا أن يكون مع المسيح وحوارييه يدين أسباط إسرائيل الاثنى عشر ، كان من المتقين الذين أرسلهم عيسى إلى بنى إسرائيل يبشرون باسمه ويدعون الناس إلى ملكوت الله ، وكان من الذين أوحى الله إليهم أن آمنوا بى وبرسولى وكان من المبشرين بالجنة . مسه طائف من الشيطان فلما تذكر إذا هو مبصر فقدم نفسه راضيا عن سيده ليتطهر فتاب الله عليه ، فقد تاب توبة لو قسمت على أهل الأرض لوسعتهم .

وبقى المصلوب فى الظلام بين حفنة من النساء الباكيات النائحات ، وأما حواريو المسيح فقد ولوا الأدبار مفزوعين ولو أنهم فهموه لما شكوا فيه ولتيقنوا أنه لم يصلب بل صلب غيره ، فقد قال لهم : « كلكم تشكون فى الليلة » ولو أصاخوا السمع لرن فى آذانهم قوله مؤكدا نصره على أعدائه من سنهدريين وصدوقيين وفريسيين :

\_ إنى قد غلبت العالم .

وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.

كانت أسواق مملكة النبط غاصة بالبضائع الواردة من أثينا وروما وبابل ودمشق، وراح الناس يستخدمون عملة جديدة عليها صورة هرثمة الرابع محب شعبه وزوجته الثانية شقيلة، بعد أن كانت العملة القديمة عليها صورته وصورة زوجته الأولى خلد، أم زوجة أنتيباس هيرود التي ثارت لكرامتها عندما عاد زوجها أنتيباس هيرود وجة أخيه هيروديا بأن تفر معه.

وكانت معابد الآلهة ذى الشرى ومنوتن واللات وهبل وقيس غاصة بالناس، وإن كانت قلوبهم خاوية من الإيمان بعد أن امتلات خزائنهم بالذهب والفضة، وراحوا يحاكون الرومان في الأبهة والعظمة فبنوا الملاهي ونحتوا في الصخر مسرحا عظيما لنحو أربعة آلاف متفرج، وقوس نصر.

وأطلقوا على رب الأرباب «الله» بعد أن كان يعرف منذ أيام إبراهيم الخليل بالإيل، وقد نسب إليه إسماعيل وإسرائيل وصارت من الأسماء المعروفة في أرضى النبط سعد الله وتيم الله.

ولما بعدت الشقة بينهم وبين عدنان بن أدد ذلك الزعيم الجليل الذي وقف في حصوراء في وجه بختنصر، ونجح في أن يصد هجومه وأن يمحو عن جبين العرب جميعا معرة خضوعهم لبختنصر، فقد ارتفع شأنه حتى كاد يقترب من الأرباب، فسمى النبط أبناءهم بعبد عدنان.

وكان صدر هرثمة الرابع ملك النبط يضيق بالحنق على أنتيباس هيرود، مذ ذلك اليوم الذي عادت إليه فيه ابنته غاضبة من زوجها الفاسق الذي جاء بزوجة أخيه إلى فراشها.

كانت قوارع يحيى التي يوجهها إلى أنتيباس هيرود تجد أطيب الآثر في

نفس هرثمة ، وكان هرثمة يمنى النفس بثوره الجليليين على ملكهم الذى خرق الناموس وتزوج زوجة أخيه فيلبس وفيلبس حى لم يطلق زوجه، ولكن اليهود استكانوا للمهانة و لم يقد الفريسيون المراءون والصدوقيون المتنطعون ثورة على من داس مقدساتهم بالأقدام .

. وفقد هرثمة الأمل فى ثورة الشعب اليهودى على أنتيباس هيرود الفاسق ، لما قدم هيرود رأس يحيى البار إلى سالومى ابنة هيروديا فى طست من الفضة مكافأة لها على استجابتها لرجائه ورقصها فى حفل عيد ميلاده ، ولم تشتعل الثورة لدم النبى الطاهر الذى سفح على مذبح الشهوات .

ووجد هرثمة أنه لا بدأن يثأر لكرامة ابنته بنفسه ، وأن لا أمل يرجى من ثورة اليهود على ملك الجليل بعد أن ظلم هيرود المسيح وبعث إلى الحاكم الروماني يطلب قتله ، وقد تهلل الشعب اليهودي بالفرح لذلك الظلم المبين ، فانتهز فرصة خلاف على الحدود بينه وبين أنتيباس هيرود زوج ابنته الذي أهدر كرامتها ، وأعلن عليه الحرب وجيش الجيوش لقتال اليهود .

والتقى النبط باليهود فى جلعاد ، ودارت معركة انتصر فيها هرثمة على هيرود انتصارا كبيرا ،وتشتتت الجيوش اليهودية وخشى هيرود أن يقتفى هرثمة أثره ويضربه الضربة القاضية ففزع هيرود إلى سيده وحاميه قيصر روما .

لم ينجب أغسطس قيصر من زوجته الأولى ، فلما تزوج ليفيا كان يأمل أن تلد له ولدا ينشئه ويعلمه أساليب الحكم ، ولكن ذلك الزواج كان عقيما كسابقه وإن كانت ليفيا قد أنجبت لزوجها الأول طيباروس ودروسس . وكان أغسطس قيصر يحب دروسس بينا كان يحترم طيباروس ولا يحبه .

ومات دروسس وهو في شرخ الشباب فحزن أغسطس قيصر عليه ، وزاد في حزنه أن طيباروس كان صلفا معتدا بنفسه ينزع إلى الكآبة والانطواء . ولما كان لا بد أن يربط بينه وبين من سيعتلى عرش روما من بعده فقد زوجه ابنته يوليا .

وكانت يوليا تمقت ذلك الزواج فأخذت تنتقل من عشيق إلى عشيق ، وانزوى طيباروس بينها كان أغسطس قيصر يعانى فى شيخوخته من عبث ابنته وتفكك أسرته ، مما اضطره إلى أن ينفى ابنته من البلاد .

\* \* \*

وانتهت مأساة حياته بكلمات طالما انتهت بها الملهاة الرومانية:

ـــ الآن وقد أتقنت تمثيل دورى فصفقوا ، وأخرجونى مسن المسرح بتصفيقكم .

ثم عانق زوجته وقال:

\_ تذكرى عشرتنا الطويلة يا ليفيا .

ومات أغسطس قيصر وتولى طيباروس رياسة الدولة الرومانية وقد بلغ الخامسة والخمسين من عمره وكره المجتمع ، لم يعديرى في السلطان سعادة ، فعرض على مجلس الشيوخ أن يعيد الجمهورية ، ولكن أعضاء مجلس الشيوخ ما زالوا به حتى قبل أن يتولى السلطة وهو يقول :

\_ إنها استرقاق مبهظ مذل .

وتولى طيباروس الحكم وهو يبغض الملكية لذلك سمى نفسه ﴿ زعيم الشيوخ ﴾ ، وكان يمقت الملق فلما أراد مجلس الشيوخ أن يسمى شهرا باسمه كا فعل مع يوليوس قيصر وأغسطس قيصر ، رفض ذلك وقال في سخرية :

\_ وماذا تفعلون إذا وجد لديكم ثلاثة عشر قيصرا ؟

فلما فزع هيرود إلى سيده وزعيمه طيباروس والتمس منه أن ينجده من عدوه هرثمة الرابع ، نسى كل حكمته وبعث إلى عامله على سورية فيثلوس أن يسير على الفور بجيشه لمحاربة هرثمة ، والقبض عليه حيا أو ميتا وإرساله مكبلا بالسلاسل إلى روما أو إرسال رأسه إليه إن قتل .

وبلغ هرثمة أوامر طيباروس فغضب على الرومان وتأهب لقتال فيثلوس وهيرود ؛ الرومان واليهود الذين استكانوا لهم ، وكانت غضبته عارمة فأعد جيشا لم يخرج مثله من البتراء صخرة العرب .

وأعد فيثلوس العدة للقتال ، وخرجت جيوش الرومان من سورية لتأديب النبط على حربهم لحلفاء روما ، وبينا كان فيثلوس فى الطريق جاءت الأنباء بوفاة طيباروس ، فرأى فيثلوس أن يقفل راجعا بجيوشه دون أن يقاتل العرب .

و لم تطفئ وفاة طيباروس الثورة المتأججة في صدر هرثمة بل شجعته على أن يسير إلى دمشق ، لتحريرها من الرومان ونزع النسر الروماني من فوق دور الحكومة وأماكن العبادة .

وسارت الجيوش العربية إلى دمشق ، ودار القتال حولها بين فرسان العرب وفرسان الرومان واستبسل النبط في القتال وكانت أسلحتهم كأسلحة الرومان ، ولكن قلوبهم كانت عامرة بالإيمان بالنصر فما لبثوا أن ظهروا على أعدائهم ، واضطر الرومان إلى التقهقر وإغلاق أبواب دمشق في وجه العرب الثائرين ،

وطال الحصار وألقيت السهام والحجارة من فوق الأسوار ، وجاء النبط بالسلالم الخشبية الطويلة وبعد تضحيات جسيمة تمكنوا من أن يثبتوا السلالم على أسوار دمشق وصعد فيها الجنود العرب كالجرذان ، ودارت رحى معركة حامية فوق الأسوار انتصر فيها أحفاد نابت بن إسماعيل ، وسرعان ما فتحت أبواب دمشق للعرب الذين تدفقوا منها تطل من أسيافهم المنون .

وتقهقر الرومان مذعورين ثم داروا على أعقابهم مذبرين ، واستتب الأمر لهرثمة الرابع ملك النبط . وعادت دمشق مرة أخرى في حوزة ملوك البتراء . وساء موقف هيرود ، إنه إستنجد بالرومان فكان وبالا عليهم ، فقدوا دمشق بسببه وأصبح عدوه اللدود في موقف يمكنه من أن يبطش به دون أن يخشى قياصرة روما . ترى أيعاود هيرود الالتجاء إلى روما بعد أن أصبح كاليجولا سيد الرومان ؟

كان طيباروس قد بعث قبل موته بصنم من ذهب على صورته ليسجد له اليهود ، فلما حمل بيلاطس الصنم إلى القدس ليوضع فى الهيكل ثار اليهود فى القدس وفى الجليل ، واضطر هيرود أنتيباس أن يعلن غضبه إرضاء للفريسيين والصدوقيين والشعب المتمسك بحرفية الناموس وإن أشرك بالله وعبد معه أرباب الوثنيين .

وبعث الرومان جيوشهم لإخماد تلك الثورة ، فانهزمت جيوش اليهود وقبض القائد الروماني على أنتيباس هيرود وحمله مقيدا إلى روما ، ثم نفى إلى الأندلس ليموت هناك ، وخمدت تلك الجذوة اليهودية التي أشعلها هيرود الكبير في ظل الحكم الروماني ، وانقرضت دولة اليهود .

مدينة طرسوس تطل على البحر الأبيض الذى طالما جرت فيه معارك بين الفرس واليونان والرومان وقراصنة اليحار ، إنها تقوم على سهل تجرى فيه الأنهار فيهرع الناس إلى حذائقها لينعموا بالراحة والدعة بعد عناء وشقاء الأيام .

جاءت إليها كليوباطرة وقابلت أنطونيو ليعيشا في قصة غرام ملتهب، وجاء إليها يوليوس قيصر وأغسطس قيصر من بعده ، وراح يتدفق فيها فلاسفة اليونان والرومان وجنود القيصر ويهود لا هم لهم إلا جمع الذهب وإرساله إلى أورشليم إلى هيكل سليمان ، ووثنيون من أهل البلاد يتحدثون الآرامية ويعملون في التجارة خضعوا ككل سكان سورية إلى سلطان روما ، تجبى منهم الضرائب لتحمل إلى إيطاليا عن يد وهم صاغرون .

وغص السهل المنبسط بالناس فقد كان اليوم عيد بعل إله المدينة بل زب الأرباب في سورية كلها ، وراح الناس يشرئبون بأعناقهم ينظرون إلى حيث يخرج موكب الإله خافقة قلوبهم شاخصة أبصارهم يسرى في صدورهم خوف من ربهم وطمع فيما عنده من رزق كريم .

وكان بين الجموع شاول اليهودي الصغير ، كان فى الثالثة عشرة من عمره أسود العينين غزير شعر الحاجبين مقوس الأنف مقوس الساقين ضئيل الجسم ، و لم يكن قد عرف بعد ببولص .

وظهر موكب الإله ، كان بعل على عربة قد ركب أسدا وزينت العربة بالزهور ، فارتفعت أصوات الناس بالابتهالات حتى غطت على صلوت الكهنة . وراح شاول يتلفت فى خوف ويقاوم تلك الرغبة الملحة التى تدعوه إلى أن يقف بين الناس يشاهد الموكب ، وسرعان ما رأى بعين خياله أباه الفريسى المتزمت وهو ينهاه عن مشاهدة أعياد الوثنيين ، ويهدده بعذاب يهوه إلى النهود الغيور الذى يأبى أن يعبد فى الأرض غيره ، ففزع وراح يعدو إلى البيت كأنما يجرى فى أثره شيطان .

كان بولص يتحاشى معابد الوثنيين وكان يختفى في جوف الدار في أعيادهم حتى لا تقع عيناه على أوثانهم وأصنام آلهتهم ، يصغى إلى نصائح أبيه وتمجيده للآباء ، فقد ماتت أمه وهو لايزال صغيرا ، وعلى الرغم من حرص بولص على مقاطعة أعياد الوثنيين فقد كان يسمع قصة بعل آناء الليل وأطراف النهار .

كان بعل يسير في الأرض يدعو الناس إلى التقوى والصلاح قبل أن يبعث الله إبراهيم رسولا ، وقد كان له أعداء ككل مصلح في الأرض فتربصوا به حتى قبضوا عليه وساقوه أسيرا إلى المحكمة . وبعد أن انتهت محاكمته وحكم عليه بالموت انهال عليه الجنود بالضرب ، ثم قادوه إلى الجبل بعد أن أطلقوا سراح مجرم حوكم معه وأخذوا معه مجرمين ، وما لبثت أن تهدمت المدينة يوم نفذ فيه الحكم وأخذت ملابسه ، وقد راحت امرأة تبكى عند قبره وسرعان ما قام من الأموات وارتفع إلى السماء ليصبح إلها يدين البشر .

غرست قصة بعل فى ضمير بولص كما غرست تعاليم أبيه الفريسى الذى كان يرددها على مسامعه صباح مساء : « اليهود هم الناس يا بنى ، أما ما عداهم أم ، إنهم شعب الله . أرض فلسطين أرض الله . إنها أول أرض خلقها

ثم خلق سائر الأرض بعدها ، لقد أمطر الله بنفسه أرض فلسطين وبعث المياه إلى ما عداها من الأرضين . إن الذي يسكن في فلسطين يسكن مع الله أما الذي يسكن خارج فلسطين فيعيش بلا إله » .

وراح أبوه يؤنبه إذا ما كسر السبت بحمل ورقة أو التقاط شيء من الأرض ، فشب بولص وهو يرتجف فرقا من أن يرتكب خطيئة مما نهى عنها الناموس اليهودى ، وكانت نفسه تهفو إلى أورشليم التى يغفر الله فيها الذنوب جميعا .

كان بولس يحترم بروحه قانون الله وكان جسمه يخضع على الرغم منه إلى قانون الخطيئة ، فكان إذا ارتكب أخطاء طفيفة يشعر بالذنب ويتاً لم ضميره ويؤنبه ، فعاش في صراع دائم بين رغبات النفس ونواهي الناموس الذي زاد في صرامته تنطع الفريسيين والصدوقيين والكتبة .

وبلغ السابعة عشرة وتحقق حلمه الذي كان يغذيه أبوه الفريسي الذي تجسدت آماله في أورشليم وهيكل سليمان المقدس ، فانطلق بولص مع قافلة من القوافل الذاهبة إلى بيت المقدس ليكون مع يهوه ، في كنفه وجمايته ، فقد لقنه أبوه أن الذي يعيش خارج فلسطين فهو يعيش بلا إله !

كان بولص يعتقد أنه من نسل بنيامين ، وكان الدين يسرى فى وجدانه مسرى الدم ، فهو منذ أن ميز بين ما يسمع كان يلقن التفرقة بين الحلال والحرام فى عرف الفريسيين المتزمتين ، والتفرقة بين اليهود وسائر الأمم ، والامتياز اليهودى على العالمين ، فشب وهو يعبد ذاته كأقرانه من اليهود ، يؤمن بيهوه وإن غرست فى قرارة نفسه أساطير الوثنيين السوريين .

وبلغ أورشليم وهو يحس إحساس الحاج الوافد إليها ليتطهر من ذنوبه

جميعا ، ونظر إليها وهي تتألق على قمة الجبل فغمرت عواطفه نشوة روحية هزت كيانه ، فلم يعد يحس إلا أنه في مدينة الله وأنه يسرى في الجنة التي أعدت للمتقين .

والتحق بالهيكل يتلقى العلم على أيدى كهنة اليهود ، و لم تتح له فرصة أن يلقى سمعه إلى المسيح وهو يعظ الناس فى الهيكل ، و لم يصعد إلى الجليل مع المسيح وحوارييه ليصغى إلى خطبة الجبل ، و لم يذهب إلى محكمة بيلاطس و لم تقع عيناه على الصليب والمصلوب ، فما أقل الناس الذين شاهدوا ذلك الحدث الذي تم بليل على مشاعل بعض الجنود .

وراح بولص يصغى إلى الكهنة وهم يقولون: لا حكم إلا لله وأن كل يهودى يخضع لحكم الرومان فهو عدو الله . وما كان الكهنة فى ذلك الوقت يهاجمون النصارى فهم قلة يقولون أن لا إله إلا الله وأن عيسى مسيح الله ورسوله ، فشب بولص وهو يمقت حكم الرومان ويعكف على قراءة التوراة حتى حفظها عن ظهر قلب .

وكان يهود أورشليم ينظرون إلى النصرانية على أنها فرقة من فرق اليهود وما أكثرها في اليهودية في ذلك الوقت ، فرقة لا تختلف في كثير عن ( الأسينين ) وهي طائفة متشددة في رعايتها للأحلام الدينية ، طائفة تطهرت من أدران المطامع والشهوات ، المادة عندهم مصدر الشر كله والسرور بها سرور بالدنس والخيانة ، ويؤمنون بالبعث ورسالة المسيح المخلص ، يعتقدون أن الخلاص بعث روحي يهدى الشعب إلى حياة الاستقامة والصلاح .

فرقة لا تختلف عن المغتسلين أو المسحاء بالزيت أو النباتيين أو الزهاد الذين اعتزلوا العالم وشروره وعكفوا على عبادة الله والأنس به ، فرقة تؤمن أن

عيسى هو المسيح المنتظر بعثه الله رسولا إلى بنى إسرائيل ليعيدهم إلى الدين القيم ، إلى الشريعة السمحة .

كان بطرس ومتى والحواريون والمؤمنون الأوائسل يعرفون والمسيحيين »، وكانوا يدعون بما كان يدعو إليه المسيح ، العدل والرحمة والحق ، ويهاجمون الأغنياء الذين لا ينفقون أموالهم في سبيل الله ، ويزهقون باطل الوثنية التي انتشرت بين بني إسرائيل ، ويهاجمون نفاق الكهنة والكتبة ورجال الدين وتقديم القرابين ، فقد كان قول السيد المسيح : ( جئت لأمحق القرابين » (١) يرن في آذانهم ، وقد استقر في وجدانهم كما استقرت تعاليمه البسيطة التي تدعو إلى عبادة الله وحده .

كان المسيح يدعو إلى أن الله لا ينال لحوم الأضاحي وأن التقوى أفضل من القرابين ، فلم يكن كالكهنة بمجد الأضاحي ، ولم يقل إنه جاء ليضحى بنفسه \_ وهو الذي جاء ليمحق القرابين \_ ليمحو خطيئة آدم ، فقد كان على علم بأن آدم تلقى من ربه كلمات فتاب عليه .

كان الكهنة والكتبة والفريسيون والصدوقيون يمقتون المسيح وأتباعه لأنهم كانوا لا يوقرون الهيكل توقير اليهود المتزمتين ، فقد كان المسيح والحواريون يهاجمون تقديس اليهود للهيكل وقسمهم بذهبه ، وكان ذلك يمينا شائعا بينهم ، وكان المسيح وأتباعه الأوائل يرون أن الأرض كلها معبد الله وأن الله مع الذين في أور شليم والذين يعيشون خارج أور شليم ، فالله ملك الناس

<sup>(</sup>١) ذكرت في إنجيل النصاري المكتوب بالآرامية كما جاء في كتاب :

The Jew of Tarsus, By Hugh P. Schonfield.

رب العالمين ، وزاد في حنق الكهنة ورجال الدين أن المسيح تنبأ بزوال الهيكل ، وأن حوارييه صرحوا برغبتهم في حرق ذلك الهيكل الذي اتخذه رجال الدين وكرا لسلب الناس الأغنياء والفقراء على السواء ، وإجراء مراسيم للعبادة ما أنزل الله بها من سلطان .

ثار الكهنة لوظائفهم الكهنوتية ، وثار اليهود المتعصبون لفكرة أن الأعياد ستبطل في الهيكل ، وثار الرومان لدعوة الفقراء إلى الثورة على دولة الأغنياء . وكان اليهود يجتمعون خارج الهيكل في المجامع وهيي دور للعبادة وتلقى العلم ، وكانت المناقشات الدينية تحتدم في تلك الدور بين سواد الشعب فقد

كان اليهود مولعين بالمناظرة ، وقد كانت تقوم فى تلك المجامع مناظرات عاصفة تؤجج الخلافات بين طوائف اليهود من قرائين وربيين وكتبة وآسينيين ، وكان للمسيحيين الأوائل مجامع كتلك التي لليهود يتدارسون فيها

أمر دينهم .

وكانُ بولص يمضى وقته بين العبادة في الهيكل وإدارة المناقشات في مجمع من تلك المجامع اليهودية المنتشرة في أورشليم ، وقد حفظ بولص التزراة وراح يستشهد في محاوراته بإصحاحاتها استشهاد خبير .

واضطهد بولص المسيحيين الأوائل اضهادا قاسيا لا رحمة فيه كان سببه تعصبه المقيت ليهوديته ، وأنه كان يحلم بأن يكون هو المسيح الذي يترقبه اليهود ، وكان بولص صاحب شخصيتين : شخصية متزمتة متعصبة للجنس اليهودي ، وشخصية أنانية مزهوة بنفسها تحلم بالقوة والسيطرة الدينية على طوائف اليهود من صدوقيين وفريسيين وكتبة وملل ونحل ذهبت في كل طريق .

لم يتورع بولص عن قتل بعض المؤمنين المسيحيين وعن الإمعان في تعذيب آخرين . وقد بلغ به حقده على المسيحية والمسيحيين أن ذهب إلى رئيس الكهنة يلتمس منه أن يبعث معه رسائل إلى دمشق تحرض على قتل من اعتنق المسيحية ، وقد وعده أن يسوق المسيحيين الذين يلتقى بهم في الطريق إلى أورشليم زمرا مكبلين في القيود .

وذهب بولص إلى دمشق وعاد منها إلى أورشليم ومشى إلى الحواريين كالحمل البرىء ، ولكن الحواريين كانوا يهابونه لغلظ قلبه وقسوت على المؤمنين الأوائل ، وكانوا يتحاشون الدنو منه والإصغاء إلى دعواه العريضة . وذات يوم ألقى برنابا إليه سمعه فراح بولص يقول :

\_ لما اقتربت من دمشق أبرق نور من السماء حولى بغتة فسقطت على الأرض ، وسمعت صوت يقول بالعبرية : ( شاول .. شاول ! لماذا تضطهدنى ؟ » فقلت : ( من أنت ياسيد ؟ » فقال : ( أنا الرب . أنا يسوع الذى تضطهده » فقلت وأنا أرتعد من الخوف : ( يا رب ماذا تريد أن أفعل ؟ » فقال لى الرب : ( قم وادخل المدينة فيقال لك ما ينبغى أن تفعل » . ووقف الرجال المسافرون معى صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحد ، فنهضت عن الأرض و كنت مفتوح العينين لا أبصر أحدا ، فاقتادونى وأدخلونى دمشق ، ومرت ثلاثة أيام لا أبصر فلم آكل و لم أشرب .

وكان فى دمشق تلميذ اسمه حنانيا ، فقال له الرب فى رؤيا: ويا حنانيا ! » فقال : « هأنذا يا رب » . فقال له الرب : « قم واذهب إلى الزقاق الذى يقال له المستقيم ، واظلب فى بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول ، لأنه هو ذا يصلى . وقد رأى فى رؤيا رجلا اسمه حنانيا داخلا واضعا

یده علیه لکی پیصر ، فأجاب حنانیا : « یا رب قد سمعت من کثیرین عن هذا الرجل کم من الشرور فعل بقدیسیك بأورشلیم و ههنا ، له سلطان من قبل رؤساء الکهنة أن یوثق جمیع الذین یدعون باسمك ، فقال له الرب اذهب لأن لی إناء مختارا لیحمل اسمی أمام أمم و ملوك و بنی إسرائیل ، لأنی سأریه کم ینبغی أن يتأ لم من أجل اسمی » .

فمضى حنانيا ودخل البيت ووضع على يديه وقال:

( أيها الأخ شاول قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس » فوقع من عيني شيء كأنه قشور فأبصرت في الحال .

وفرح برنابا بذلك الذى جاءه تائبا بعد أن كان عدو المسيحيين اللدود ، ولم يحاول أن يتحقق من صدق مزاعمه ، يكفيه أنه جاء يعلن إيمانه وما قال بعد قولا يخالف ما يقول به الحواريون ، فإن كان قد قال : « رأيت الرب » فقد كانت الرب تعنى عندهم المعلم وما كانت تعنى الله الواحد القهار العظيم المتعال ، سبحان الله عما يصفون .

وانطلق برنابا وبولص إلى حيث كان الحواريون ، كان برنابا يحسب أنه يحسن صنعا بجمع بولص ببطرس ومتى ومرقص وفيلبس وسائر الحواريين ، وكان بولص منشرح الصدر فقد كان يطمع فى أن يكون المسيح ، وها هو ذا قد صار رسوله إلى المؤمنين ، وإنها لمنزلة رفيعة تشبع أنانيته وحب السيطرة الذي يملأ جوانحه .

وساح برنابا وبولص في الأرض يدعوان الناس معا إلى الله وكانا يختلفان في النشأة والمشرب ، فبرنابا حوارى تلقن الدين من فم المسيح ، بينا لم يشهد

بولص المسيح ولم تنعم أذناه بحكمته ولم يفهم سر دعوته .

كان برنابا مؤمنا صادقا ، وكان بولص قد ملىء غرورا يطمع فى أن يملأ كرسى المسيح وحده وأن يكون الداعية الأول للدين الجديد ، لا حبا فى الدعوة وانتشارها بل حبا فى الاستئثار بالمجد والسلطان .

واختلف برنابا وبولص فقد كان بولص يحفظ التوراة وكان يستشهد بها لتفسير أحداث وقعت للسيد المسيح ، وكانت أكثر استشهاداته بالمزامير ، وما كان برنابا يستريح إلى تفسير بولص فكانت المناظرات تقوم بينهما وكثيرا ما كان برنابا يثور على تطرف بولص في التفسير والتأويل .

وقال بولص فيما قال: إن المسيح جاء ليصلب ويضحى بنفسه ليمحو خطيئة آدم . وراح يتحدث عن الفداء وعن الخطيئة الموروثة ، وثار برنابا على قول بولص فقد كان برنابا على يقين من أن المسيح لم يصلب وأنه جاء ليمحق الفداء والقرابين ، وأن دعوة بولص إن هي إلا سخرية بالمسيح ، فقد جعل عدو الفداء والقرابين أعظم قربان في العالم !

وقامت مشادات بينه وبين الحواريين ولم يأبه بأقوال من أوحى الله إليهم أن آمنوا بي وبرسولي ، واستمر في دعوته يستمد أقواله من أسطورة بعل التي حفرت في ضميره ، فقال إن المسيح قام من الأموات كما قام بعل إله الوثنيين قبله ، وأنه في السماء يدين الناس ويحكم بينهم .

وأقبل الناس عليه يصغون إلى أسطورتهم تروى عليهم بأسلوب جديد ، فقد صار بعل المسيح وصار المجرم الذى أطلق سراحه بعد المحاكمة « باراباس » وصارت المرأة التي شاهدت قيام المسيح من الأموات مريم المجدلية ، لم يجد الناس فيما يقول بولص شيئا غريبا فقد ردت إليهم معتقداتهم

بعد أن كان المسيح وحواريوه يسفهون أحلامهم .

ولم يفهم بولص سماحة الإسلام الذي دعا إليه المسيح ، فقد جاء الرسل جميعا ليقولوا للناس : كلكم لآدم وآدم من تراب ، ولكن بولص كان يهوديا متعصبا لجنسه فكان يقول في فخر معيرا بني إسماعيل : لسنا أو لاد جارية . ولم يفهم أن من أراد أن يتفاخر فليتفاخر بالتراب ! فكلنا لآدم وآدم من تراب !! كان هناك احتفال في السنة الرومانية يحل فيه العبيد مكان ساداتهم لبضع ساعات ينعمون فيها بما ينعم به السيادة ، ولكن لم يكن الحال كذلك مع السيد المسيح وبولص ، فإن بولص سلب كرسي المسيح إلى أن يأتي ذلك النبي الأمي الذي سيعيد إلى رسل الله وأنبيائه كرامتهم التي أهدرها من كتبوا الكتاب بأيديهم ، ثم قالوا : هذا من عند الله .

انتشر الحواريون فى إسرائيل والجليل واليهودية والسامرة يدعون بنى إسرائيل إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام وتقديس الهيكل، ذلك التقديس الذى جعله غاية العبادات لا مكانا يذكر فيه اسم الله .

وكان اليهود يضيقون بدعوتهم وينكرون أن عيسى ابن مريم هو المسيح ، فقد كانت عقيدتهم في المسيح أنه سيأتي بمملكة أرضية تعيد بجد بني إسرائيل ، وقد زاد تلهفهم على تلك المملكة بعد أن دانوا للرومان وأرغموا على أن يدفعوا الجزية لقياصرتهم ، فلما جاء المسيح وقال إن مملكته ليست من هذا العالم أعرض اليهود عن دعوته ووضعوا أصابعهم في آذانهم و لم يلقوا السمع إلى حوارييه .

وكان الحواريون يلقون المواعظ في مجامع اليهود ، وكانت المناظرات تقوم بين المسيحيين الأوائل وبين طوائف صاخبة عاصفة ، بيد أن اليهود لم يجدوا فيما يدعو إليه الحواريون ما يخدش ناموسهم ، فقد كانوا يستشهدون بالتوراة ويقتبسون منها ويقدسون أنبياء بني إسرائيل و لم يدعوا مع الله إللها آخر .

وذات يوم قال بطرس إن الله يقبل الأمم كما يقبل بنى إسرائيل ، وأن لا فضل لإسرائيلي على أمى إلا بالتقوى ، فأغضب ذلك القول اليهود لأنه سلب منهم الامتياز الذى كانوا يعيشون عليه واهمين ، فقد كانوا موقنين أنهم شعب الله المختار وأنهم وحدهم الذين سينامون في حضن إبراهيم ، وإذا بشيخ الحواريين

يجعلهم أمام الله كالأمم سواء بسواء .

غضب اليهود من دعوة بطرس الجديدة ولكنهم لم يجدوا في أقواله ما يجعلهم يقيمون عليه الحد ، فلم يشرك مع الله إلها آخر فقد عاشوا مع المسيح وسمعوا أقواله وعرفوا حقيقة رسالته ، إلا بولص فلم ير المسيح و لم يلق إليه سمعه ، وإن كان يحلم بأن يكون هو المسيح الذي ينتظره بنو إسرائيل .

كان بولص يشعر في قرارة نفسه أنه دون الحواريين منزلة ، فراح يقص في كل مناسبة قصة ظهور المسيح له وهو في طريقه إلى دمشق ، ليؤكد لسامعيه أنه رسول المسيح إليهم ، وكان حديث بولص يختلف عن حديث الحواريين ، فقد نهل بولص من التوراة التي كتبت في المنفى ومن فلسفة اليونان ، بينا نهل الحواريون من النبع الصافى نبع السيد المسيح .

وكان بولص لا يفهم بساطة الدعوة فقد تأثر بفلسفة أرسطوطاليس وتأثر بكل كلمة جاءت في التوراة ، فكان يمزج بين الفلسفة والدين ، واستقرت في وجدانه أساطير الأميين فلم يستطع أن يتخلص من قبضتها .

سمع بولص أن المسيح أحيا الموتى بإذن الله ، فقال إنه أحيا الموتى بقوة المسيح ، ولم يكتف بذلك بل راح يقول إنه أخرج الشياطين من أجساد الناس ، ويزعم أن المسيح جاء ليصلب ليفدى البشر ويطهرهم من خطيئة أبيهم آدم ، وراح يفلسف الصلب والفداء ويتحدث عن ابن الله الذي سيعود مرة أخرى إلى الأرض ليعيد إليها الإيمان والسلام .

وراح بولص يطوف بسوريا ويزور مدنها وذهب إلى أنطاكية وإلى الجليل وإلى السامرة يدعو إلى الدين الذي ابتدعه خياله . وقد غض اليهود عنه في أول الأمر وأصغى إليه الرومان . كان اليهود يجدون فيما يقول بولص شركا بالله

بينها لم يندهش الرومان لما يدعو إليه ، فقد كان الرومان يؤلهون أبطالهم وقياصرتهم ، وقد كانوا يسجدون لتماثيل القياصرة وإنهم ليسجدون كل يوم لتمثال كاليجولا قيصرهم المجنون !

آمن الرومان بدعوته وقاومها اليهود ، وبـدأ الحديث عن اللاهــوت والناسوت ، وراح بولص يتحدث عن الصلب حديث من يؤمن به حتى إنه كان يتأ لم ألم من وضع على الصليب .

ولما كانت دعوة بولص تخالف كل دعوة جاءت قبله فقد هب اليهود لمقاومتها فى ضراوة وعنف ، فائتمروا به ليقتلوه ، فقد خرق ناموسهم وادعى أن المسيح ابن الله ، وأنه قام من الأموات كا قام بعل إله الوثنيين من الأموات من قبله ، وأنه سيعود وقد أطال الحديث عن الرجعة ، ولكنهم أخفقوا فى التخلص منه ، فجاءوا به إلى الحاكم الروماني واتهموه بأنه يستحق القتل حسب شريعتهم ؟ لأنه جعل مع الله آلحة أخرى .

وتحدث اليهود وتحدث بولص فلم يجد الحاكم الروماني في قوله ما يستحق عليه العقاب ، فإن قال إن المسيح هو الله أو أنه ابن الله فما كان ذلك القول غريبا على مسمع الحاكم الروماني الذي لقن منذ الصغر أن آلهة الرومان يجتمعون ويتحاورون ويتصارعون ، وما أكثر ما رأى العاهرات المقدسات جالسات على سلالم معبد إللهه أبوللو لأنهن رأين في أحلامهن أن الإله يشتهيهن!

وكان الحاكم الروماني يؤمن بتعدد الآلهة ويؤمن بأن بعض آلهته يشتهون نساء البشر ، فلم يجد في أقوال بولص مايستحق عليه القتل ، ولكنه رأى ألا يبت في مسأله تخص شريعتهم فقال لبولص :

\_ أتقبل حكمهم فيك أم أبعث بك إلى قيصر ؟

فقال بولص في حماسة :

ــ ابعثني إلى قيصر .

وبلغ بولص روما بعد رحلة من الأهوال على سفينة من سفن الإسكندزية أظهر فيها بعض معجزاته كما قال ، ووضع فى السجن إلى أن يحين موعد محاكمته ، وفي سجنه راح يبعث برسائله إلى أهل كورنثوس وإلى أهل غلاطية وأهل أفسس وإلى أهل فيلبى وإلى أهل تسالونيك وإلى تيتس القائد الروماني فى فلسطين .

كانت رسالة المسيح فى الصدور لم يكتب منها حرفا ، ولما كان بولص يعرف قوة الكلمة المكتوبة فقد راح يستعين بالتوراة التى كتبت فى المنفى ليخلق آراء جديدة ليس بينها وبين الدعوات السماوية أية سبب .

قال في رسالته إلى أهل غلاطية : « اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة ، إنا أيها الأخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حرة » فكان يهوديا في زهوه يدعو إلى التفرقة بين البشر ، وقد نسى أو تناسى قول السيد المسيح : « أحبوا أعداء كم ، باركوا لاعنيكم » .

كان همه أن تسود آراؤه وإن تعارضت مع ما جاء به المسيح ، وقد كشف عن خبيئة نفسه لما كتب : « فإنى إذا كنت حرا من الجميع استعبدت نفسى للجميع لأربح الأكثرين ، فصرت لليهود كيهودى لأربح اليهود ، وللذين تحت الناموس كأنى تحت الناموس ، لأربح الذين تحت الناموس ، وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس مع أنى لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس ، صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء ، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما » .

وراح بولص يتفلسف بما لم يتفلسف به المسيح ، فكان يتحدث عن الجسد والنفس ويقول : ويحى أنا الإنسان الشقى ! من ينقذني من جسد هذا الموت ؟

واشتدت المناقشات الدينية فى روما بين بولص واليهود والرومان الذين آمنوا بما جاء به بولص والرومان الذين كفروا بما يدعو إليه . وقد راحت الأفكار الدينية تتدفق من أبناء سورية إلى أبناء إيطاليا حتى إن بعض الإيطاليين الذين هالهم تغلغل الحضارة السورية فى حضارة روما قالوا : ( إن نهر العاصى أصبح يصب فى نهر التيبر ! » .

جاء المسيح ليقضى على القرابين وعلى تنطع الفريسيين والصدوقيين والكتبة ، وعلى تلك المراسيم التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي كان الكهنة يقومون بها في الهيكل ؛ ولكن بولص جعل المسيح قربانا وأكثر في رسائله من التحدث عن الخروف المذبوح وعن القرابين التي تقدم في المعابد ، وعن كيفية تحول خبز التقدمة إلى لحم المسيح والنبيذ إلى دمه ، وصار المؤمنون بتلك التعاليم يعتقدون في قرارة نفوسهم أنهم لما يأكلون من القرابين ويشربون إنما يأكلون في بطونهم لحم المسيح ويشربون دمه ا

ومن أين جاءت بولص مثل هذه الأفكار ؟ إنها جاءته من أرض فارس فقد كان المجوس يقولون للمؤمنين الذين يشربون ( الهوما ) النبيذ المقدس إنهم إنما يشربون دم الإله ؛ واستعار بولص من الوثنيين معتقداتهم ، استعار من السوريين المؤمنين ببعل للصلب والقيام بعد الموت ، وتحول المسيح إلى إله يدين البشر من السماء ، واستعار من المجوس تحول القرابين إلى لحم الإله ودمه ! وقاوم اليهود تلك التعاليم مقاومة لا هوادة فيها ، ولكن بولص وجد

بين الرومان والوثنيين من يلقي إليه سمعه .

كان نيرون هو قيصر روما في ذلك الوقت وقد أراد معلماه أن يمنعاه من التدخل في شئون الدولة فتركاه ينهمك في ملذاته الجنسية كما يهوى ، و لم يكن ينتظر من الأباطرة أن يحيوا حياة التقشف وكبح الشهوات في الوقت الذي كانت فيه الرذيلة تستهوى الناس جميعا .

وشب نيرون وهو يزدرى جميع أنواع العبادات ، وكان نهما مفرطا فى الطعام غريب الأطوار والشهوات ، فكان يتخفى ويزور المواخير ويطوف الشوارع ويتردد على الحانات بالليل فى صحبة أمثاله من رفاق السوء ، يسطون على الحوانيت ويسيئون إلى النساء ويفسقون بالغلمان ويجردون من يقابلون مما معهم ، وما كانوا يتورعون عن قتلهم .

وعشق نيرون بوبيا وكان لها نصيب موفور من كل شيء إلا الشرف فراحت تغريه على أن يطلق زوجه ويتزوجها ، ولما وقفت أمه في سبيل تلك الرغبة قتلها ، وشيد نيرون بيته الذهبي وأقام أمامه تمثالا ضخما ارتفاعه مائة وعشرون قدما في أعلاه رأس شبيه برأسه به هالة من أشعة شمسية دلالة على أنه هو أبوللو نفسه .

كان نيرون في الخامسة والعشرين إنسانا فاسدا منتفخ البطن رفيع الأطراف ضعيفها ، ضخم الوجه مجعد الجلد أصفر الشعر ملتويه عسلى العينين ، ولكن حكام الأقاليم كانوا يخرون له ساجدين ويزعمون أنه إله يعبد ، وفي ذلك الوقت اقتيد إليه بولص وقد اتهم بأنه يدعو إلى إله آخر غيره .

وألقى بولص فى جب تليان ليموت من الجوع وفتك الحشرات القارصة والقمل فى السراديب المظلمة ، وسط الأقذار التى تكدست أكواما .

وفى ذات يوم أخرج بولص من ذلك الجب ليصلب وذاق مرارة الكأس التى كان يتصورها ويحدث الناس عنها ، وذهب بولص إلى حيث يعلم حقيقة المسيح ، تلك الحقيقة التى قصر تصوره عن أن يدركها ، وقد صدق فيه قول السيد المسيح : « احترزوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الحملان ولكتهم فى الداخل ذئاب خاطفة ، من ثمارهم تعرفونهم . هل يجتنون من الشوك عنبا أو من الحسك تينا ؟ هكذا كل شجرة جيدة تضع أثمارا جيدة، وأما الشجرة الرديئة فتضع أثمارا رديئة ، لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثمارا رديئة ، ولا شجرة رديئة أن تصنع أثمارا جيدة ، كل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى فى النار ، فإذا من ثمارهم تعرفونهم » .

ليس كل من يقول لى يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات ، بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السماوات . كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم : ( يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا ، وباسمك أخرجنا شياطين ، وباسمك صنعنا قوات كثيرة ؟ فحينئذ أصرخ لهم : إنى لم أعرفكم قط . اذهبوا عنى يا فاعلى الإثم » .

كانت أرض النبط تنبض بالأحداث ، فقد دبت الحياة في المنطقة كلها بعد أن جاء المسيح يدعو بني إسرائيل إلى عبادة الله وحده و نبذ تلك المراسيم التي تقام في الهيكل ، وتقويض اعتقادهم القائل بأن من بات في أورشليم فقد بات مع الله وأن من كان خارج أورشليم فهو بلا إله .

كان المسيح يجوب الجليل والسامرة واليهودية يدعو إلى أن الأرض كلها مسجد لله وأن مثلها مثل الهيكل ، فالله في كل مكان ، حتى إن الفريسيين والصدوقيين والكتبة اتهموه بأنه يريد أن ينقض الهيكل من أساسه ، وقد زاد حنقهم عليه لما تنبأ بزوال هيكلهم المقدس .

كان ما يحدث في الجليل يسمع في أرض النبط فالحدود بينهما مشتركة ، وكان النبط في تيقظ دائم بعد أن انتزعوا دمشق من الرومان ، كانوا واثقين من أن الرومان لن يسكتوا على ذلك الأمر .

وكان هرثمة الرابع ملك النبط في قصره في دمشق يرصد ما يجرى حوله ، وقد وصل إلى سمعه ولا شك دعوة الحواريين الناس إلى عبادة الله وماكان بينهم وبين اليهود من مناظرات عاصفة ومشاحنات دامية ، وماكان بينهم وبين حكام الرومان في إسرائيل واليهودية .

كان ملك النبط يهتم بالتجارة فكانت رغبته أن يستتب السلام في دولته لتغدو القوافل وتروح في أمان ، وكان على علم بأن ازدهار تجارته يوغر

صدور الرومان عليه فهو ينافسهم فيما دفعهم إلى الانتشار في الأرض ومحاولة إقامة حكومة عالمية ليسيطروا على خيرات العالم ويحملوا الأموال إلى روما ، فكان متأهبا لصد أى هجوم روماني عليه وما كان ليسمح بأى انشقاق داخل مملكته يتيح للعدو فرصة التدخل في بلاده .

وجاء بولص إلى دمشق بعد أن زعم أن المسيح ظهر له فى الطريق وعاتبه على اضطهاده أتباعه ثم بعثه رسولا إلى المؤمنين ، وأراد بولص أن يمارس رسالته فى دمشق وأن يدعو إلى ما لم يدع إليه المسيح فراح يجتمع باليهود والنبط وأهل دمشق يدير المناقشات ويبعث الفتن ، فرأى هرثمة أن ما يفعله بولص سيمزق وحدة أمته ويتيح للرومان فرصة التحرش به وببلاده ، فأصدر أوامره بأن يلقى القبض على بولص. وذهب جنود حفيد إسماعيل ليلقوا القبض على يهودى طرسوس حفيد إسحاق ، فأحس بولص الخطر فتدلى من طاقة فى السور فى زنبيل و فر هار با .

كان بولص يذهب إلى أرض النبط وكان يروح ويجيء في دمشق يقبض على من آمنوا بالمسيح ويسوقهم زمرا إلى أورشلم ليذوقوا عذاب الهون على أيدى كهنة اليهود ورجال الدين ، فلما هجر قسوته ورأى أن يفسد ما جاء به المسيح بادعاء أن المسيح بعثه رسولا إلى الناس أحس هرثمة خطر دعوته وأنه سيوقظ الفتنة في أرضه ، فأراد أن يقضى عليه قبل أن يستفحل الأمر ، ولكنه ولى الأدبار ، وقد استراح هرثمة لفراره فقد خرج من بلاده ولن يجرؤ على أن يعود إليها ليوقع الشقاق بين الناس .

ومات هرثمة ودمشق فى أيدى النبط وقوافل التجارة تخرج من البتراء لتنطلق إلى سورية ومصر وبابل وبلاد الفرس ، وتولى الملك بعده ابنه مالك

الثانى وقد ضرب نقودا جديدة لا تقل فى روعتها عن النقود التى ضربها أبوه ، وقد كانت تحمل اسمه واسم أخته شقيلة .

وراحت السنون تمر والمنافسة التجارية شديدة بين الرومان والنبط والفرس ، والمنافسة الدينية تحتدم بين اليهود والمسيحيين الأوائل ، وقد كان اليهود يقبضون على زعماء المسيحيين ويشكونهم إلى الحكام الرومان في إسرائيل أو يبعثون بهم إلى روما ، فما كان الحكام الرومان يجدون في دعوة المسيحيين ما يستحقون عليه العقاب .

وصار نيرون قيصر الرومان بعد أن دست أمه أجربينا السم لأبيه كلوديوس لما أحست أنه يريد أن يوصى بالملك لابنها ، فشب نيرون وهو يسخر من الديانات ومن كل ما له صلة بالأخلاق ، وقد قال بعد أن أطعمت أمه أباه فطيرا ساما وبعد أن أله مجلس الشيوخ أباه :

\_ إنى لا أشك فى أن الفطير هو طعام الآلهة ، لأن كلوديوس أصبح بعد أكله إللها يعبد .

كان نيرون يؤمن أن مبدأ القوة حق ، وكان يعيش وفق الطبيعة قد ألقى حبل نفسه على الغارب ، فانكفأت طبائعه إلى طباع الإنسان البدائي ، لم يحاول أن يضبط نفسه أبدا و لم يعرف الشعور بالخطيئة ، فما كان البابلي الذي يمارس الدعارة المقدسة وفلسفة النجوم ، بل كان يمارس الدعارة ولا شيء غيرها .

كانت روما غارقة في الدنس ، ولكن قوادها خارج إيطاليا كانوا يعملون على توسيع رقعة الإمبراطورية ، وقد كان القائد الروماني في سورية يحس خطر النبط ويجد أن وجودهم في دمشق شوكة في جنبه ، فجمع الجيوش الرومانية

ليستولى على دمشق ويخضد تلك الشوكة .

ودارت معركة بين الرومان والعرب خارج أسوار دمشق ، وتحركت الفيالق الرومانية بأسلحتها الثقيلة تشق صفوف فرسان النبط ، واشتد القتال واستبسل العرب في الدفاع وسقط الصناديد صرعى وتكسرت المقاومة أمام الموج الروماني المتدفق فتقهقر العرب ليتحصنوا في المدينة .

ووضعت السلالم على أسوار دمشق وصب الزيت المغلى على رءوس الرومان المهاجمين ، وتطايرت السهام ودارت المعارك فوق الأسوار ، وانتهى الأمر بأن فتحت أبواب دمشق وسقطت فى أيدى الرومان وصارت مرة أخرى فى حوزتهم .

كان ذلك في العام الثاني والستين من مولد السيد المسيح ، وكان نيرون في ذلك الوقت يعزف على أرغن مائي جديد في قصره وأكابر الفنانين والشعراء والشيوخ يصغون إليه ويرقبون أن ينتهى من عزفه ليعقد المباراة بينه وبين الفنانين ، ويقارن بين صوره وصورهم ، ويستمع إلى أشعار الشعراء ويقرأ على الجميع شعره .

وحمل بولص إلى روما وذهب إليها بطرس ليدعو الرومان واليهود إلى الدين القويم ، ولما كان نيرون يسخر من كل دين فقد صلب بولص وبطرس ثم ذهب القويم ، ولما كان نيرون يسخر من كل دين فقد صلب بولص وبطرس ثم ذهب إلى ملهى بمبى العظيم في روما يغنى ويضرب على العود وينشد قصائد من الله ملهى بمبى العظيم في روما يغنى ويضرب على العود وينشد قصائد من نظمه ، وقد اغتبط النظارة إذ شاهدوا الإمبراطور يعنى بتسليتهم ويركع على المسرح تحية لتصفيقهم .

وفى اليوم الثامن عشر من شهر يوليو عام ٢٤ شبت النار فى مضمار السباق وفى اليوم الثامن عشر من شهر يوليو عام ٢٤ شبت النار فى مضمار التهمت ثلثى ثم انتشرت انتشارا سريعا ، وقد ظلت مشتعلة تسعة أيام حتى التهمت ثلثى ثم انتشرت انتشارا سريعا ، وقد ظلت مشتعلة تسعة أيام حتى التهمت ثلثى ( العدنانيون )

روما ، وقد كان نيرون غائبا عنها فلما وصله النبأ أسرع بالعودة إليها فبلغها بينا كانت قصوره القائمة على تل البلاتين طعمة للنيران ، ولم يحزن لما رأى فقد كان يحلم بأن يعيد بناء روما وأن يخططها تخطيطا علميا على نسق الإسكندرية ، وأن يسميها نيرو بوليس ( مدينة نيرون ) وقد واتته الفرصة . هلك آلاف من السكان بين أنقاض المباني المتهدمة في الشوارع المزدحمة ، وهام مئات الآلاف على وجوههم في الطرقات أثناء الليل لا يجدون لهم مأوى وقد ذهب الرعب بعقولهم وهم يستمعون إلى الشائعات القائلة بأن نيرون هو الذي أمر بإشعال النار في المدينة ، وبأنه ينشر المواد الحارقة فيها ليجدد ما خبا منها ، وبأنه يرقبها من برج ماسيناس وهو ينشد على نغمة القيثارة ما كتبه من الشعر عن نهب طروادة .

واتهم نيرون المسيحيين بأنهم هم الذين أشعلوا النيران في روما فراح يعذبهم ويزدرى بهم ، فألبس بعضهم جلود الوحوش وتركوا تلتهمهم الكلاب ، وسمر غيرهم في الصلبان ودفن الكثير منهم أحياء ، ودهنت أجساد البعض الآخر بالمواد الملتهبة وأشعلت فيها النيران لتكون مشاعل في الليل .

و لم يكن إنجيل المسيح قد كتب بعد ، كان في صدور المؤمنين ، وقد كانت بولص أول من سجل آراءه في رسائله التي بعث بها من سجنه وقد كانت أغلب آرائه فاسدة لا تتفق مع دعوة المسيح ، فلما انتشر القتل بين المسيحيين رأى بعض الغيورين من المؤمنين أن يسجلوا أقوال السيد المسيح ، فلم يجتمعوا ليجمعوا الإنجيل من الصدور بل راح كل منهم يكتب إنجيلا على هواه ، فكتب من شهد المسيح وألقى إليه سمعه ما وقر في ذاكرته من أقوال الرسول الكريم ، ومن هؤلاء برنابا ، وكتب من لم يسمع المسيح و لم يره ما تناقله الناس من

سيرته ومن هؤلاء لوقا وقد كان طبيبا أنطاكيا لقن النصرانية على يـــد بولض .

ولم تنج أغلب الأناجيل التي كتبت في ذلك الوقت \_ وقد بلغ عددها خمسة وسبعين إنجيلا أو يزيد \_ من مزاعم بولص ، بل لقد بولص الصلاة واقتبس من الديانات الوثنية ما يشاء ، فلم يكتف بأن أعاد أسطورة بعل وجعل المسيح مكان بعل بل راح يستعير من قدماء المصريين صلواتهم ، كانوا يقولون : « لما كان أزريس يحيا حقا فسوف أحيا . لما كان أزريس لن يموت فلن أموت » . فابتدع بولص تلك البدعة في المسيحية ، فراح المسيحيون يقولون في صلواتهم : « لما كان المسيح يحيا حقا فسوف أحيا ، لما كان المسيح لن يموت ضلواتهم : « لما كان المسيح يحيا حقا فسوف أحيا ، لما كان المسيح لن يموت فلن أموت » .

وراحت القصص التى كانت تروى فى المعابد القديمة يعاد صياغتها بحيث يصبح المسيح هو بطل تلك القصص التى تفيض بالوثنية ، فصار المسيح مكان أزريس الفراعين وبعل البابليين والسوريين وبرومثيوس اليونانيين وآلهة الوثنيين ، وفسدت المسيحية ولما ينقض على ولادة المسيح قرن واحد وحار الناس بين القائلين بالتوحيد والتثليث . وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم ، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون .

وقد صدق فيهم قول السيد المسيح: « يقترب إلى هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه ، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني » .

«وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمى إللهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لى أن أقول ما ليس لى بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما نفسك إنك أنت علام الغيوب . ما قلت لهم إلا ما أمرتنى به أن أعبدوا الله ربى وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتنى كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد » .

وضع التاج في البتراء على رأس « رب إيل » ولما كان صغيرا فقد راحت أمه شقيلة تصرف أمور المملكة يعاونها في ذلك أخوها أنيس ، وقد كان للملك شقيقتان جميلة وهاجر ، فكان البلاط النبطي يدار على هوى نسوة الأسرة الحاكمة ، ولكن قوافل التجارة كانت تنتشر في الأرض فكانت خيرات الدنيا تجلب إلى العاصمة التي أرادت أن تنافس روما .

كان الرومان قد انتزعوا دمشق من أيدى النبط ولكنهم لم يستطيعوا أن يقضوا على منافستهم التجارية ، وكان حكام البتراء يحسون خطر إحاطة الرومان بمملكتهم ووقوعهم في طريق جيوش العدوين اللدودين : الرومان والفرس ، فكانوا متأهبين على الدوام للدفاع عن مملكتهم ، وقد أثر التسليح وربط الجيوش على ميزانية الدولة النبطية .

وقد كانت الحالة الدينية في مملكة النبط لا تختلف في كثير ولا قليل عن الحالة الدينية في إمبراطورية الرومان ، كان رب إيل وأمه شقيلة وأختاه جميلة وهاجر وخاله أنيس ورجال المملكة قصى بن أذينة وهانئ وجولة يقيمون المراسم الدينية في « ذو الشرى » ، كما كان نيرون ومن جاء بعده يقيمون المراسم الدينية في الكابيتول ، إلا أن الدين رغم هذه المظاهر قد دب فيه دبيب الفناء، وقد زعزع إيمان الرومانيين تأليه مجلس الشيوخ للأباطرة وما كان ذلك دليلا على إجلال الطبقات العليا لحكامها على قدر ما كان شاهدا على قلة

إجلالها لآلهتها .

أخذت الفلسفة تمحو العقائد الدينية من قلوب المتعلمين ، و لم يجد الشبان الأثرياء الذين ذهبوا ليتزودوا بالدراسات العليا فى أثينة والإسكندرية ورودس ما يزيد إيمانهم بالدين ، وراح الشعراء يسخرون من الآلهة وراح الناس يقولون إن الآلهة من نسج الخيال .

وكانت شواهد القبور تشهد بانغماس الناس فى الشهوات ، فقد كتب على واحد منها : « لم أكن ، لقد كنت ولست بكائن ولا أبالى » وكتب على شاهد آخر : « لم أكن قد وجدت ، لست موجودا ، لست أدرى » ، فكتب على شاهد ثالث : « لم يكن لى إلا ما أكلت وشربت ، لقد تمتعت بحياتى » وكتب على شاهد آخر « لا أومن بشىء وراء القبر » ويؤكد شاهد غيره : « العناصر التى تكونت منها تعود مرة أخرى إلى أصولها ، إن الحياة عارية تعار للإنسان وليس فى مقدوره أن يحتفظ بها إلى أبد الدهر ، وهو إذا مات يرد ما عليه من دّين إلى الطبيعة».

كان الشك يسود مملكة النبط وإمبراطورية الرومان على السواء ، وقد شب رب إيل وتزوج وأمر بضرب اسم زوجته جميلة مع اسمه على النقود، وقد عرف « بسو طر » واهتم بالتجارة فاشتدت منافسة النبط والعرب والفرس للرومان ، وكان لا بد أن يقضى طرف من الأطراف على منافسيه ليخلو له وجه الأرض .

كانت الأساطيل التجارية تجرى فى البحار والمحيطات ، وفى ذلك الوقت وقعت أروع المغامرات ، وقد كتب بحار من أهل الإسكندرية كتاب « الطواف بالبحر الأريترى » فكان دليل التجار الذين يتجرون بين ثغور

ساحل إفريقية الشرق والهند . وكان غيره من الملاحين قد ساروا في المحيط الأطلنطي إلى بلاد غالة وبريطانيا وألمانيا ، بل إنهم قد وصلوا إلى إسكندناوة وروسيا .

كان النبط والعرب والفرس يحتكرون تجارة نصف الكرة الشرق ، وكان الرومان يحتكرون تجارة نصف الكرة الغربى ، و لم يرض ذلك مطامع الرومان فقد كان الأباطرة يحلمون بالاستيلاء على الدنيا وإقامة دولة عالمية عاصمتها روما .

كان الشك الديني يسرى في أوصال الدولة الرومانية ، ولكن الشك مهما يكن فيه من إخلاص لا يمكن أن يحل محل الإيمان ، ولم يجد المجتمع الروماني بين ملذاته كلها سعادة ما بل سئم ما فيه من نعم واستنفد قواه فيما ساده من دعارة . وظل الفقراء والأغنياء على السواء معرضين للألم والحزن والموت ، ولم تستطع الفلسفة أن تهب الرجل العادى إيمانا يخفف عنه شعوره بفقره ويشجعه على تهذيب خلقه ويواسيه في أحزانه ويبعث الأمل في قلبه .

كان الناس يحتاجون إلى وحى يوحى إليهم ولكن الدين لم يهبهم إلا طقوسا ومراسم ، كانوا يطلبون خلودا وحياة بعد الموت ولكن دينهم جاء لهم بدل هذا بألعاب ، فكانوا في الأعياد يشاهدون صراع الثيران والآدميين وإلقاء العبيد الآبقين إلى الأسود وحرق المقضى عليهم بالموت وهم أحياء .

و شعر الناس الذين جاءوا من بلاد أخرى عبيدا وأحرارا أنهم محرومون من عباداتهم القومية ، فجاءوا بآلهتهم وأقاموا لها هياكل خاصة بها ، فغرسوا فى قلب بلاد الغرب دين الشرق ، وبدأت بين عقائد الفاتحين وإيمان المهزومين حرب لم تنفع فيها أسلحة الجحافل الرومانية ، وكانت حاجات القلوب هى

التي قررت لمن يكون الفوز .

ونافست إيزيس المصرية إلىهة الأمومة والإخصاب والتجارة الإلىهة روما والأم العظمى ، وأقيم لها هيكل فخم في ميدان المريخ ، وراح كهنتها يحملون في عيدها تمثال أتوبيس القرد إلىه المصريين .

وجاءت من هيربوليس الإلهة أرجانس الإلهة السورية ، وجاء منها عزيز وعرف « بزيوس دلوكي » كاعرف في أرض العرب « بالعزى » ، وجاء من فارس عدوة روما اللدود عبادة مثرا إلهة الشمس ، وكان عبادها يعتقدون أنهم جنود في الحرب الكونية العظيمة حرب الضياء على الظلام وحرب الخير على الشرق على الشرق ، وفي خضم ذلك الاضطراب الديني جاءت المسيحية من الشرق تتسلل إلى المجتمع الروماني المتعطش إلى الإيمان لتنشر سلطانها على الجميع .

وتولى السلطة في روما تراجان ، ولما كان قد نشأ في مهاد الحرب فقد كان استعماريا صريحا يفضل النظام على الحرية والقوة على السلم . و لم يكد يمضى على قدومه إلى روما عام واحد حتى خرج لفتح داشيا ، وكانت داشيا هي رومانيا الحالية وكان ضمها إلى امبراطوريته يمكنه من الاستيلاء على الطريق الذي يوصله إلى الشرق .

وحقق تراجان أمله ثم عاد إلى روما وأمضى ست سنوات يبنى القصور والحمامات ، وهل السلم فراح يفكر فى أن يضع للحرب بين الفرس والرومان حلا نهائيا بأن يجعل للدولة الرومانية حدودا أكثر مناعة وصلاحية من جهة الشرق ، ويسيطر على الطرق التجارية من أرمينية وآسيا الصغرى إلى أواسط آسيا والخليج الفارسي وبلاد الهند .

كان رب إيل ملك النبط قد قضى نحبه وكان مالك الثالث قد تربع على

عرش البلاد ، وما كاد ينتهى من احتفالات التتويج حتى بلغه أنباء خروج تراجان على رأس جيشه قاصدا الشرق .

وتأهب العرب للقتال فأخرجوا كل ما فى البتراء من سلاح ، وهب الشباب للدفاع عن البلاد وشحنت الصخرة بالمقاتلين والفرسان ، وجاءت الفيالق الرومانية بقضها وقضيضها ، ودارت الحرب بين النبط والرومان والتقى الفرسان ، واستبسل الأنباط فى القتال واشتد ضغط الرومان وراحت الرايات تتقدم والنسر الرومانى خفاق فوق الرءوس ، وسقط العرب صرعى وسالت الدماء أنهارا فراح جنود النبط يلتفتون مذعورين ثم ولوا الأدبار .

ودب الذعر في البتراء صخرة العرب وهام الناس على وجوههم فارين وحملوا ما استطاعوا أن يحملوه من أموال وأصنام الآلهة وتفرقوا في كل طريق ، ذهب بعضهم إلى دومة الجندل وانطلق آخرون إلى مكة ، إلى حرم الله إلى البيت العتيق حيث يأمن الناس والطير .

وتدفق الجيش الرومانى من بين الجبلين الشاهقين فى وادى موسى إلى السهل المنبسط الذى قامت فيه حضارة النبط وراحوا يصعدون إلى الجبل حيث أقيمت معابد الآلهة ، وسرعان ما استنب الأمر للرومان وفقدت مملكة النبط حريتها ، وأصبحت الكورة العربية يحكمها بالما قائد تراجان وقدضمت إلى الولاية السورية .

وقضى على ملك بنى إسماعيل وتقلصت دولتهم حتى تركزت حول الحرم تنتظر بعث ذلك الرسول الذى سيعيد إلى العرب وحدتهم ويرد عن دولتهم المحتلين و يجعل رايتهم خفاقة على العالمين .

كانت مكة واحة الإيمان في صحراء الوثنيات التي غطت وجه الدنيا ، لم ترفض عقول أبنائها الإيمان بالله وحده ، فلم يعرضوا عن السماء ليحاولوا إقامة المدينة الفاضلة على الأرض ، بل أسلموا وجوههم لله ..فظلت شعلة الدين متألقة في جنباتها وصارت مرفأ هادئا للخائفين واللائذين بحرمها يجدون الأمن والسلام ، بينا يتخطف الناس من حولهم .

بقى جوهر الدين فيها نقيا فحل الإيمان محل السلطان وعاش أهلها سعداء ما داموا في كنف الله ، وإن تقوض كل ما تصوره الناس من مدن فاضلة في الدول التي حولها لاستمرار الأقوياء في استغلال الضعفاء والاستبداد بهم .

ونجح إلياس فى القضاء على البدع التي كانت قد بدأت تتسرب إلى الدين فجدد لملة إبراهيم شبابها واشتعلت النفحة الروحية فى صدور المؤمنين مرة أخرى . وعاش ابنه قمعة بن خندف فى ظل النهضة الدينية التي بعثها أبوه عيشة سعيدة راضية ، وشب لحى بن قمعة فى زمن ازدهرت فيه تجارة مكسة وتكدست فى بيوت أشرافها الأموال من ذهب وفضة .

وجاء عمرو بن لحى بعد أن طال على الناس العهد وفترت حماستهم الدينية وأخذت أساطير الشعوب تفد إلى مكة مع التجار الذين كانوا يعبدون الله على حرف ، وألقى الناس أسماعهم إلى القصص التى كانت تروى عن آلهة الشعوب من نبط وآراميين ومصريين وبابليين وفرس ومسيحيين . .

وتلفت عمرو بن لحى فألفى نفسه غنيا مسموع الكلمة في قومه ، فلما جاء أوان الحج نحر في الموسم عشرة آلاف بدنة وكسا الناس عشرة آلاف حلة ، ففتن الناس به وأقبلوا عليه يعظمونه ويقرون له بالسيادة عليهم .

وتملك عمرو الغرور فراح يبتدع لقومه البدع ، وكان لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة ، ولما كان يملك من النوق ما لا يعدولا يحصى وكانت غنمه تغطى مراعى مكة فقد راح يشرع في النوق والغنم!

قال : إن الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم يركب ظهرها ، و لم يجز وبرها ، و لم يشرب لبنها إلا ضيف ، وعرفت هذه الناقة بالسائبة .

ولما كان غنيا لا يدرى كيف يملأ فراغ حياته فلم يكتف بما شرع ، بل راح يفكر في تشريع آخر ما دام قومه أطاعوه واتخذوه قدوة ، فقال : ما أنتجت السائبة بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلى سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها و لم يجز وبرها و لم يشرب لبنها إلا ضيف كا فعل بأمها ، وعرفت هذه الناقة بالبحيرة بنت السائبة .

ورضى قومه بما ابتدع لهم من بدع فغالى فى التشريع فقال : الشاة إذا أتمت عشر إناث متتابعات فى خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة ، فما تلد بعد ذلك فلذكور البنين دون البنات ، إلا أن يموت منها شيء فيشترك فى أكله البنون والبنات .

قال: إن الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حُمى ظهره فلم يركب و لم يجز وبره، وخلى في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك وعرف ذلك الفحل بالحامى .

وراح يحرم ويحلل وبشرع في الشاة التي تلد اثنين في كل بطن فيجعل الإناث لله والذكور لصاحبها ، وعرف العرب لأول مرة السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي وآمنوا بأن ذلك من عند الله « ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون » . « وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم علم » . « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتهم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكن أم على الله تفترون» . « من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرّم أم الأنثيين أمًّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين . ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آلذكرين حَرَّم أم الأنثيين أمَّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدى القوم الظالمين ». وعجز عمرو بن لحي عن أن يجدد دين إبراهيم أو أن يدعو إلى مذهب فلسفى فراح يشرع في الإبل والضأن والمعز والبقر ، وكانت مكة تعيش في غيبوبة دينية فانقادت إليه دون تفكير.

وخرج عمرو في القافلة المنطلقة إلى الشمال تحمل تجارة مكة وهو منتفخ الأوداج غرورا يحيط به خدمه وحشمه وبعض المعجبين بثرائه العريض ، وقد أطلق العنان لعقله السقيم فراحت تداعبه فكرة أن يعود من أرض النبط أو أرض ثمود أو من البلقاء ببدعة جديدة .

وبلغت القافلة أرض النبط وراحت تنساب فى البتراء عاصمة أول من أشركوا بالله من أبناء إسماعيل ، فألفى معابد « ذى الشرى » و « اللات »

و « العزى » و « رب البيت » و « منوتن » إلهة المنايا والحظ غـاصة بالعابدين والطائفين والركع السجود ، فقال للقوم :

\_ ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟

\_ هذه أصنام نعبدها ، نستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا .

\_ أتعبدونها من دون الله ؟

\_ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفي .

\_ وما اللات ؟

ـــ زوجة الإك .

\_ وما العزى ؟

ـــ ابنته .

ـــ ومنوتن ؟

ـــ ابنة أخرى . هن بنات الله وهن يشفعن إليه .

و لم يكن أمرا سهلا أن يشرك عمرو بن لحي بالله ، فراح يحاور القوم :

\_ أتنفعكم هذه الأصنام ؟

\_ ما عظمها آباؤنا إلا لأنها ترزق وتنفع وتضر .

وغادرت القافلة أرض النبط وانطلقت في الفضاء. ، وراح الحادى يحدو بالغناء فدب النشاط في الإبل بعد الكلال وأطلق عمرو بن لحى لحياله العنان يفكر فيما رأى في معابد بني إسماعيل بعد أن أضحوا كورة رومانية ويتردد في مسامعه ما ألقى إليه من القوم: « اللات زوجة الإله . . العزى ابنته: إنها كوكب الصباح . . منوتن إلهة الحظ والمنايا . . إنهن الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى » .

وراح عمرو بن لحى يقاوم ما يوسوس به شيطانه ، إنه يغريه بأن يحمل صنها من هذه الأصنام وأن يضعه في جوف الكعبة ويأمر المكين الذين اتخذوه ربا لا يبتدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرعة أن يعبدوا ما جاءهم به من الأصنام ، ولكنه كان يجاهد أن يصم أذنيه عن همزات الشيطان .

وانبهرت أنفاسه من الجهد وتصبب منه العرق فقد وضع أصابعه فى أذنيه ، ولكن الإغراء كان ينبعث من جوفه ويمتلىء به صدره ويغذيه غروره ، وما إن دخلت القافلة مؤاب حتى انهارت مقاومته وأسلس لشيطانه قياده .

ووقف عمرو بن لحى أمام صنم هبل طويلا وراح يحاور القوم ثم قال لهم وهو يحاورهم:

\_ أفلا تعطوني صنها فأسير به إلى أرض العرب فيعبدوه ؟

وعادت القافلة إلى مكة تحمل صنم هبل ووضعه عمرو بن لحى عند البئر في جوف الكعبة وأمر الناس بعبادته وتعظيمه ، فانقاد الناس إليه بعد أن طال عليهم الأمد وقست قلوبهم .

وفتح عمرو بن لحى باب الشرك بالله فى الأرض المقدسة التى ظلت منارة التوحيد مذأقام إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ، وأصبح استيراد الأصنام من الأراضى المجاورة بدعة محببة إلى نفوس القوم ، بل تنافسوا فيها تنافسهم فى التجارة فاستورد عمرو بن لحى اللات ونصب تمثالها بالطائف ، واستورد ظالم بن أسعد العزى وأقامه بوادى حراض بإزاء النمير عن يمين المصعد إلى العراق من مكة فوق ذات عرق البستان بتسعة أميال ، ولم يكتف بذلك بل بنى فوقها بيتا .

وراح عمرو بن لحي يقول لقومه .

\_ إن ربكم يتصيف باللات لبرد الطائف ، ويشتو بالعزى لحر تهامة ! وجلب عمرو بن لحى صنم منوتن إلهة المنايا والحظ ، ولما لم يكن نطق اسمها ميسورا فقد أطلق عليها العرب « مناة » .

وعلى مر الأيام جاء صنم مناف من ثمود ، وكان على صورة رجل لا لحية له ينحدر على عارضيه شعر رأسه الصناعي المرموز به إلى الآلهة الشمسية ، فقد عاد العرب جميعا إلى عبادة الكواكب والنجوم بعد أن عرفوا الله وحده ، وجاء التجار بأصنام آلهة المصريين والآراميين والبابليين ووضعوها في جوف الكعبة ، حتى تكدس أول بيت وضع للناس بثلاثمائة وستين صنا!

وهبت عواصف الشرك بالله على واحة الإيمان فطمرتها ، وكان عمرو بن لحى أول من فتح أبواب الشرك لتتدفق أساطير الشعوب إلى مكة وتغمر الحقيقة الناصعة ، حقيقة أن لهذا الكون ربا واحدا لا شريك له بيده الملك وهو على كل شيء قدير .

خول الله عمرو بن لحى نعمة منه فلم يشكر الله على نعمته ، بل راح يملأ فراغ حياته بالتشريع في الإبل والغنم والمعز والبقر ، يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء ، ولم يكتف بذلك بل جلب من أرض الشرك الأصنام لتعبد مع الله في الوادى المقدس . وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسى ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار .

ظل البيت مقدسا في مكة يطوف به الرجال قبل أن ينطلقوا إلى أعمالهم في الصباح ويطوفون به قبل أن يعودوا إلى دورهم في المساء ، ولكن البيت الذي أقام إبراهيم قواعده وإسماعيل منارة للتوحيد غص بالأصنام التي جلبت من مصر والشام والعراق ، والتي عاد بها النبط من بلادهم فرارا من وجه تراجان واضطهاد الرومان بعد أن صارت مملكة البنط ساحفاد نابت بن إسماعيل كورة تحت حكم قياصرة روما .

وساد مكة تسامح ديني مكن لبدعة الوثنية أن تتسلل دون كفاح إلى معقل التوحيد ، وانعدم ظهور العباقرة المكافحين عن دين الآباء أو ابتداع فلسفة جديدة تغذى أرواح المريدين ، وزهد في الحكم أولئك الذين يقتضى الأمر أن يحكموا وأن يكونوا للناس قدوة ، وصارت ولاية البيت وظيفة دينية لها بريقها وسحرها ولكنها فقدت سلطانها الدنيوى على المكيين .

وأسنت الحياة الدينية في مكة وكثرت أوقات الفراغ عند العرب ، فاهتموا بالعيافة وهي تتيع آثار الأقدام والأخفاف والحوافر حتى قيل إن بعضهم يفوق بين أثر قدم الشاب والشيخ وقدم الرجل والمرأة والبكر والثيب ، واهتموا بقيافة البشر للاستدلال بهيئات أعضاء الشخصيين على المشاركة والاتحاد بينهما في النسب ، واهتموا بالفراسة للاستدلال بهيئة الإنسان وأشكاله وألوانه على أخلاقه وفضائله ورذائله ، وتعلموا الكهانة والعرافة فادعسى الكهان علم الغيب وراحوا يخبرون بما سيقع في الأرض من أحداث ، وكثر

المتهمون بالزجر والعيافة وهو الاستدلال بأصوات الحيوان وحركاتها وسائر أحوالها على الحوادث واستعلام ما غاب عنهم ، فإذا رأوا اندلاع لسان ذئب فهو لسان عزول همه سفك الدماء ، وإذا رأوا برقا ومطرا فهو دم سائل ، وإذا رأوا عقابا منقضا على عقاب فتشابكا وهويا إلى الأرض فهو قتال جمع وجمع ، وراحوا يزجرون الطير فما تيامن منها وأخذت ذات اليمين سموه سانحا وتفاءلوا به ، وما تياسر منها سموه بارحا وتشاءموا منه ، فساد مكة الوثنية والخرافات والموت في الحياة ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض .

وجىء بصنم رجل ووضع عند بئر زمزم المطمورة أمام باب الكعبة ، وجىء بصنم امرأة ووضع على بعد أمتار من الصنم الأول ، وكان لا بد أن يسمى هذان الصنمان ، فكان الرجل إساف وكانت المرأة نائلة .

ولما كانت الشعوب لا تكتفى بالأسماء بل لا بد من تاريخ يروى حول الأسماء التى قدر لها أن يكون لها نصيب فى الحياة العامة ، فقد نسج الناس أسطورة حول إساف و نائلة وراحوا يرددونها على مر العصور تقول إنهما كانا رجلا وامرأة من جرهم انتهزا خلوة فى البيت المحرم وفجرا فيه فمسخهما الله تعالى حجرين ، و لم يحطم الناس الحجرين اللذين كانا إنسانين أحدثا فى أطهر بقعة فى الأرض وإنما راحوا ينحرون عندهما القرابين التى يقدمونها لآلهتهم تكفيرا عن خطاياهم !

واتخذ أهل كل دار فى دارهم صنا يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به حين يركب ، فكان ذلك آخر ما يصنع حين يتوجه إلى سفره . وإذا قدم من سفره تمسح به ، فكان ذلك أول ما يبدأ به قبل أن يدخل على أهله .

واتخذ أهل مكة مع الكعبة طواغيت وهي بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة لها سدنة وحجاب ، ويهدون لها كما يهدون للكعبة ، ويطوفون بها كطوافهم بها ، وينحرون عندها ، ولكنهم كانوا يعرفون فضل الكعبة عليها فهي بيت أبيهم إبراهيم الحليل ومسجده .

وظل أهل مكة يعرفون الله ولكنهم عبدوا معه ما جاءوا به من أصنام ليقربوهم إليه زلفي ، وكانوا يحجون على مر السنين ويقفون المواقف ، وقد غيروا في التلبية لتلائم حالة الشك التي أمسوا فيها فكانوا يلبون :

لبيك اللهم لبيك . لبيك لا شريك لك ، إلا شريك هو لك ، تملكه وما ملك .

وكان الطواف يبدأ باستلام الحجر الأسود ، فلما جيء بإساف ونائلة أصبح الطواف يبدأ بأن يستلم الطائف إساف ثم الركن الأسود ، ثم يأخذ عن يمينه ويطوف ويجعل الكعبة عن يمينه ، فإذا ختم طوافه سبعا استلم الركن ثم استلم نائلة فيختم بها طوافه !

وفسد الدين في مكة ولكن الناس كانوا يجتمعون في الحرم ويتناقشون في أمر الدين ، فما كان المكيون بقادرين على أن يعيشوا بلا دين والبيت المحرم يربط بينهم وبين السماء . واشتدت الخلافات بينهم فمن قائل بأن خالقا خلق الأفلاك غير أنها تحركت أعظم حركة فثارت عليه وأحرقته لأنه لم يقدر على ضبطها وإمساك حركتها ، وأن الأشياء ليس لها أول ألبتة وإنما تخرج من القوة إلى الفعل ، فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل كونت الأشياء مركباتها وبسائطها من ذاتها لا من شيء آخر . ومن قائل بأن العالم لم يزل ولا يزال ولا يتغير ولا يضمحل مع فعله ، وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي

فيه ، ومن ظل على دين إبراهيم يعرف الله ويعبده وهؤلاء هم الأتقياء الحنفاء .

كان الحنفاء يؤمنون بالبعث ، وكن فريق ممن جعل لله شركاء يؤمنون بالبعث أيضا ويعتقدون أن الناس يحشرون ركبانا، فكانوا يتركون ناقة الميت لا تعلف ولا تسقى حتى تموت جوعا وعطشا وقد عرفت بالبلية ، فإذا جاء يوم الدين بعثت ناقته معه فيركبها كما كان يفعل في الدنيا .

ومات خزيمة بن مدركة ، فدخل ابنه الأكبر كنانة على نساء أبيه ، فطرح ثوبا على زوج أبيه برة بنت مر أخت تميم بن مر فصارت زوجه ، ليحافظ على خصائص دم الزعامة في الأسرة كما كان يفعل الفراعنة بزواج الأخ من الأخت ليحافظوا على الدم الملكي ، ولكن العرب كانوا يكرهون ذلك الـزواج ويطلقون عليه زواج المقت .

وذاع فى بلاد العرب اسم كنانة فقد اشتهر بحدبه على الناس وحكمته ، فراحوا يشدون الرحال إليه ليستشيروه فى أمر دينهم ، وكانوا يستريحون إلى قضائه وستره لأمورهم كستر الكنانة للسهام فاشتهر بينهم بكنانة ، ومن يدرى فلعل أباه قد سماه باسم أبيه وغلبت عليه شهرته كما هو الحال فى أغلب رجال العرب ونسائها .

وأنجبت برة بنت مر لكنانة النضر ومالك وملكان ، وأنجبت له هالة بنت سويد بن الغطريف عبد مناة ، ومرت السنون وتفرق أبناء عدنان في البلاد فلحق بعضهم بالنبط الذين لاذوا بدومة الجندل ، وذهب بعضهم إلى اليمن ، وانطلق آخرون إلى الحيرة وإلى الكورة العربية وإلى سيناء .

ومات كنانة وأصبح النضر زعيم الكنانيين ، وقد عرف بالنضر لنضارة وجهه وحسنه ، فقد غلبت عليه صفته كما غلبت على من سبقوه . وتلفت النضر فوجد شباب العدنانيين من نزاريين ومضريين وكنانيين قد هجروا البيت وتفسحوا في البلاد ، وأن تجارة مكة تأثرت بتلك الهجرات ، فعزم على أن يعيدهم إلى مكة وأن يجمعهم في الحرم ليجدد شباب أم القرى وليعيد لها مكانتها ، فأوفد النضر السفارات إلى الذين هجروا البيت يغريهم بالعودة إلى الأرض التي بارك الله فيها للعالمين .

وعادت الأسر التي غادرت مكة إلى الحرم ، ونجح النضر في أن يجمع الشمل ، وأفعم السرور القلوب وتهللت الوجوه بالفرح لما تقرش ( تجمع ) العدنانيون مرة أخرى في المسجد الحرام ، فالتفوا إلى النضر بن كنانة الذي كان له الفضل في تقرشهم ( تجمعهم ) وقالوا : قريش .

## التذييل

ذكرت في مقدمة الجزء الأول أني أردت بهذه السيرة أن أفسر التاريخ تفسيرا روحيا ، وأن أطهر ضمير الإنسان من أدران المادية الطاغية ، وأن أعيد إليه رفاهيته التي بلغت غايتها في ظل الدين ؛ واننا لو سرنا عبر التاريخ مذخلق الله آدم لوجدنا أن قمم الحضارة الشامخات قد كونتها نفحات روحية ، رفعت الإنسان فوق مطالب الأبدان وضرورات الغرائز وما تهفو إليه النفوس فأعادت إليه كرامته وسموه ، ودفعته في مدارج الرقى لينال خيرى الدنيا والدين .

خلق الله آدم ليكون خليفته في الأرض ( إني جاعل في الأرض خليفة ) (١) وقد كان آدم قبل أن يهبط إلى الأرض على علم : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) (٢) . فلما هبط إلى الأرض كان يعيش مع الله وبالله وفي الله ، وراح يعلم أبناءه ما يعلم ، ويبني أول مجمع بشرى على أسس سليمة ، ويلقن ذريته أن كل عمل يوزن في ذاته كما يوزن من حيث صلته بخالق الكون والناس ، لأن كل عمل يوزن في ذاته كما يوز من حيث صلته بخالق الكون والناس ، لأن

وتعلم بنو آدم أن الملك لله ، وأن المال مال الله ، وأن الله جعل الناس مستخلفين في ماله ، وغرست في وجدانهم قيم خلقية أسمى من الواقع الأرضى

<sup>(</sup>١) البقرة ٣٠ . (٢) البقرة ٣١ .

المستمر في الجريان .

واستمر التطور التاريخي ، وطال على الناس العهد فبعدت الشقة بينهم وبين السماء فقست قلوبهم ، فجعلوا لله أندادا ، ولما كان الله قد كتب على نفسه الرحمة فإنه جل جلاله لم يعذب الناس بكفرهم ، بل بعث إليهم رسله ليعيدوهم إلى الصراط المستقيم : « وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا (1) .

وكان الرسل يدعون إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة : فإن آمن الناس كانوا ينالون عز الدنيا والآخرة ، وإن لجوا فى الكفر كان الله يذهبهم ويأتى بخلق جديد « إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد » (٣) . سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا .

وقد بعث الله إدريس في مصر قبل عصر الأسرات يدعو الناس إلى عبادة الله وحده ، ويقول لهم إنهم مبعوثون ليوم عظيم ، فآمن المصريون بالله واليوم الآخر وبنوا حضارتهم على قيم روحية هذبت ضمائرهم وجعلتهم يعملون للدنيا والدين ، وقد أقاموا الأهرام وأضخم ما عرف التاريخ من مقابر استعدادا ليوم البعث ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

وصارت مصر الفرعونية كما قال ول ديورنت فى قصة الحضارة تعيش بالدين وللدين : « لقد كان الدين فى مصر فوق كل شيء ومن أسفل كل شيء ، فنحن نراه فى كل مرحلة من مراحله وفى كل شكل من أشكاله : من

<sup>(</sup>١) الإسراء ١٥ . (٢) فصلت ٤٦

<sup>(</sup>٢) إبراهيم ١٩.

الطوطم (عبادة الأحجار التي لا شكل لها ) إلى علم اللاهوت ، ونرى أثره في الفن وفي الأدب وفي كل شيء » .

وبنى إدريس الكعبة على قول الصابئة لتكون منارة للتوحيد ، « إن أول بيت وضع للناس للذى ببكة (1) . ونزل الله على عبده الكتاب وعرف عند الصابئين « بكنزة (1) ، وسار الناس على هدى كتاب الله يقطعون في سبيل رقى البشرية أشواطا .

وطال على الناس الأمد وقست قلوبهم فأشركوا بالله ثم عبدوا ما ينحتون ، عبدوا في أرض العراق وداً وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا ، فأرسل الله إليهم نوحا: « إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم . قال يا قوم إنى لكم نذير مبين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون . يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر كم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون »(٢) .

وراح نوح يدعو قومه ليلا ونهارا ، يدعوهم جهارا ويناجيهم ويمنيهم ويخوفهم ، فكان كلما دعاهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبوا استكبارا . وقنط من هداية قومه ، « وقال نوح رب لاتذر على الأرض من الكفارين ديارا . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا » (٣) ، فاستجاب الله دعوة رسوله وأغرق قومه الذين أرادوا بظلمهم أن يعرقلوا سير موكب الحضارة : « وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة

<sup>(</sup>۱) آل عمران ۲۶ ، (۲) نوح ۱: ٤

<sup>(</sup>۳) نوح ۲۱: ۲۷

وأنشأنا بعدها قوما آخرين »(١) ، « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »(٢) .

وقامت فى بابل حضارة ترتكز على الدين وسواعد المؤمنين ، فازدهرت بابل و بنت أكثر من لبنة فى صرح التاريخ ، وطال على الناس الأمد وفسد الدين القيم و بقى منه قشور ، فقال الملوك إن الملكية نزلت من السماء واتخذوا لأنفسهم عروشا تشبها بعرش الله ، وقالوا إنهم من نسل الإله وأنهم يحكمون الناس بذلك الحق الإلهى .

ونسجت الأساطير حول الله ، ثم اتخذ كل طامع في الملك لنفسه إللها راح يدعو إليه ويفضله على سائر الآلهة ويدعى أنه رب الأرباب ، وسمع الناس لأول مرة في بابل عن مجمع الآلهة وعن الحروب التي تدار بين الأرباب في السماء ونسوا يوم البعث فقالوا إن الإنسان إذا مات يذهب إلى الأرض التي لا رجعة منها .

وعرفت عبادة الكواكب والنجوم، وما كانت الكواكب تعبد لذاتها بل كانت ترمز إلى الآلهة والأسرة المقدسة، وكان القمر فى أرض العرب: فى بابل وسورية وسيناء واليمن يرمز إلى رب الأرباب، وكانت الشمس زوجه وأم الآلهة، وكانت النجوم أبناء الإله وبناته، وظل الحال كذلك إلى أن استولت أسرة حمورابي على بابل فرفعت معبودها مردوخ وكان يرمز إليه بالمشترى إلى مرتبة رب الأرباب، وفى ذلك الوقت بعث الله إبراهيم الخليل رسولا إلى قومه لينتشل البشرية من التردى فى الشرك، وليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

(١) الأنبياء ١١ (٢) النحل ٣٣

وراح إبراهيم يدعو الناس إلى الله فى أرض العراق وفى سورية وفى مصر ، ثم أقام القواعد من البيت وإسماعيل فى مكة ليكون منارة للتوحيد فى الأرض . ولحق إبراهيم بالرفيق الأعلى وقد نفخ فى البشرية نفخة روحية دفعتها دفعا فى طريق تطورها التاريخى .

تكون حول بئر زمزم - بفضل إبراهيم وهاجر وإسماعيل - مجتمع جديد حمل لواء الإسلام الذى جاء به إبراهيم الخليل ، مجتمع لم يكن له تقاليد ولا أساطير ، لذلك ظل أكثر من ألف عام ليس له إله إلا الله رب العالمين . وقد أمد هذا المجتمع الهكسوس في سورية ومصر بمبادئ جعلتهم يتفوقون على الآراميين والفراعين ، وقام بنو إسرائيل حفدة إبراهيم الخليل في فلسطين يدعون الناس إلى الإسلام ، دين جدهم العظيم ، فما كان الغرور قد تملكهم بعد واعتقدوا أنهم وحدهم الناس ، فوطئوا بدينهم من حولهم ثم جاءوا إلى مصر لما من الله على يوسف الصديق وجعله رئيس وزرائها .

وأثرت دعوة يوسف وإخوته الروحية فى سكان دلتا النيل ، وتسربت إلى طيبة معقل المصريين الأحرار الذين لم يخضعوا لحكم الهكسوس ، فتركت أثرها فى دين الفراعين فوحدوا آلهتهم فى إله واحد قادر هو آمون .

وطال على الهكسوس العهد وتركوا دينهم بعد أن فتت المادية الطاغية في عضدهم وانتشر الغنى والفسق فيهم ، فكانوا يعيشون في مصر أمواتا قبل أن يهب المصريون لحربهم .

وقاد أحمس جنوده بعد أن شحنهم بشحنة إيمان عميقة بآمون ودارت الحرب بين الإيمان بآمون والضياع والفراغ والترف فانتصر الإيمان وطرد المصريون الهكسوس ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لـفسدت (العدنانيون)

الأرض.

وأخضع المصريون سورية بفضل نفحة الإيمان التي ملأت جوانحهم وسرعان ما خبت تلك الجذوة وعاد الكهنة إلى بيع الأساطير للناس ، وفسد دين بني إسرائيل الذين استقروا في مصر بعد طرد الهكسوس فنسوا إسلامهم وعبدوا العجل وآلهة المصريين ، وازدهر الشرك الذي يزدهر في ظله الغني والظانم والفسوق ويبدأ به سوس الفساد ينخر في صرح الحضارة ، وبدا أن الأرض في حاجة إلى رسالة من السماء تجدد شبابها ، وتقرع الظالمين بقوارع من العذاب تعيد للمستضعفين إيمانهم بالله وتدفع ركب الحضارة دفعة إلى الأمام .

وجاء موسى عليه السلام ليدعو الناس إلى الإسلام ويخرج بنى إسرائيل من الذل المهين ، وخرج موسى ببنى إسرائيل من مصر وذهب لميقات ربه عند جبل الطور ، فلما عاد إلى قومه ألفاهم قد عادوا لعبادة العجل فغضب وثار واستغفر ربه ، ولكن الله حكم عليهم بالتيه في سيناء أربعين سنة .

وذهب موسى وبقيت توراة الله فى الأرض لتكون للمؤمنين هاديسا ونبراسا ، وقاد يوشع بن نون جيوش بنى إسرائيل وانتصر على الكنعانيين واستولى على فلسطين .

وعلى الرغم من وجود التوراة فقد عبد بنو إسرائيل آلهة الوثنيين ، عبدوا بعلا والآلهة الأخرى فكان الله يبعث إليهم أنبياءه ليعودوا إلى الإيمان قبل أن يذهبهم ويأتى بخلق جديد .

وقامت في العراق دولة آشور ، دولة مؤمنة بإلهها آشور العطوف ، وكان ملوكها غلاظ الأكباد يحاربون أعداء آشور ويكومون جماجم أعدائهم أهراما ويحرقون الدور ويسلخون جلود أعدائهم وهم أحياء إرضاء لالههم آشور العطوف . وقد سلطهم الله على بنى إسرائيل لكفرهم بعد أن جاءهم كتاب منير ، وعلى بنى إسماعيل الذين تركوا البيت المحرم وتفسحوا في الأرض وعبدوا اللات والعزى ومنوتن وذا الشرى .

وانتهى دور آشور من التاريخ فما كانت لهم رسالة إلا تأديب من عادوا إلى الظلمات بعد أن أخرجهم الله إلى النور « ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون »(١). وقامت فى بابل دولة بابل الجديدة بفضل النفحة الروحية التي سرت بين ضلوع عباد مردوخ فقضت على دولة آشور ، ثم سلطها الله على بنى إسرائيل فى أيام بختنصر لما استشرى الفساد فى الدولة التي زعمت أنها شعب الله المختار ، فقتح بختنصر أورشليم وأعمل القتل فى اليهود ، ثم حمل الرجال والنساء والولدان إلى بابل . وفى أرض المنفى راح أحبار اليهود يعيدون كتابة التوراة بأيديهم وراح كل فريق يمجد أسلافه دون الاهتمام بالواقع التاريخي ، حتى إن الذين كتبوا سفر أشعيا لم يذكروا اسم موسى على لسان نبيهم الصالح لأن موسى كان من اللاويين ، وكان الذين خطوا سفر أشعيا بأيديهم من نسل يهوذا ا

وجاء الذين يتشككون وينكرون أحداث التاريخ التي لم تنقش على حجر وقالوا إن موسى شخصية من نسج الخيال ، فلو كان حقيقة واقعة لجاء ذكره على لسان أشعيا نبى بنى إسرائيل الذى خلف وراءه لفائف مكتوبة اوانتهى دور اليهود في التاريخ الروحى بعد أن أصاب العقم أحبار اليهود

<sup>(</sup>١) الأعراف ٣٤

وإن بقى دورهم السياسى الخبيث ، وأضاء نور الروح فى هضبة إيران فقد قام زرادشت نبى الإيرانيين يدعو الناس إلى عبادة الله وحده أهورا مزدا إله النور ، وفرض على الناس خمس صلوات وبشر بالنبى العربى الذى سيبعثه الله فى جزيرة العرب، فقال لأتباعه: « استمسكوا بما جئتكم به إلى أن يجيئكم صاحب الجمل الأحمر ».

وآمن قورش حاكم فارس بالدين الجديد ، وسرت النفحة الروحية فى صدور فلاحى إيران البسطاء فإذا بها تحيلهم إلى محاربين شجعان يجودون بأنفسهم فى سبيل دين الله وإعلاء كلمة آهورا مزدا .

واستطاع قورش بجيش المؤمنين أن يقضى على مملكة بابل ، وأن يفك أسر اليهود وأن يعيدهم إلى أورشليم ليعيدوا بناء هيكلهم المقدس الذى أحرقه بختنصر وقوضه . وأعاد اليهود بناء الهيكل ولكن الروح لم تعد تخفق في جنبات بيت المقدس فقد زهقت مذ ذلك الوقت المقيت الذي زعم فيه اليهود أنهم وحدهم الناس وأن من عداهم أمم وأنهم شعب الله المختار ، وعبدوا أنفسهم غرورا .

وحملت النفحة الروحية فلاحى إيران البسطاء إلى أقصى الأرض فاستولوا على العراق وسورية ومصر ، وجاهدوا ليبسطوا سلطان الله على العالمين .

وطال على الإيرانيين الأمدوقست قلوبهم فانتهز المجوس (الكهنة) فرصة انكباب الناس على الدنيا وإقبالهم على الشهوات ليعيدوا سلطانهم بإحياء أساطير الأولين ، فقالوا إن أم زرادشت حملت به حملا إلهيا قدسيا ، فقد تسرب الملاك الذي يرعاه إلى نبات الهوما وانتقل مع عصارته إلى جسم كاهن حين كان يقرب القرابين المقدسة وفي الوقت نفسه دخل شعاع من أشعة

العظمة السماوية إلى صدر فتاة راسخة النسب متناسقة في الشرف .

وتزوج الكاهن بالفتاة وامتزج الحبيسان الملاك والشعاع فنشأ زرادشت من هذا المزيج ، فلما ولد قهقه عاليا من أول يوم ولد فيه ففرت من حوله الأرواح الخبيثة التي تجتمع حول كل كائن وهي مضطربة وجلة .

أحب الوليد الحكمة والصلاح فاعتزل الناس وآثر أن يعيش في برية جبلية ، وأن يكون طعامه الجبن وثمار الأرض . وأراد الشيطان أن يغويه ( و كما يقول المسيحيون لما ظهر الشيطان للسيد المسيح : أن يجربه ) ولكنه أخفق وشق صدره بطعنة سيف ، وملئت أحشاؤه بالرصاص المنصهر فلم يشك أو يتململ بل ظل مستمسكا بإيمانه بأهورا مزدا الإله الأعظم .

وتجلى له أهورا مزدا ووضع فى يديه ( الأبستاق )كتاب العلم والحكمة ، وأمر أن يعظ الناس بما جاء فيه .

وفى غفلة من المؤمنين قال المجوس إن النار ابن أهورا مزدا إله النور وأطلقوا عليه « آنار » . و لما كانت الشمس نار السماوات الخالدة فقد شرع المجوس عبادتها وقالوا إنها أقصى ما يتمثل فيها أهورا مزدا .

وكان لأهورا مزدا كما وصفه زرادشت سبع صفات هي النور والعقل الطيب والحق والسلطان والتقوى والخير والخلود . ولما كان المجوس قد اعتادوا عبادة أرباب مختلفين فقد فسروا هذه الصفات على أنها شخوص وبذلك انقلب دين الوجدانية الرائع إلى دين فيه شركاء لأهورا مزدا إله النور الواحد العظم .

واستحال ما كان يتصف به أتباع زرادشت من تقشف وزهد إلى استمتاع طليق ، وأصبح أكثر ما تهتم به الطبقات الأرستقراطية ملء بطونها بلذيذ المأكل والمشرب . وشرع هؤلاء الرجال الذين فرضوا على أنفسهم من قبل ألا يتناولوا إلا وجبة واحدة من الطعام فى اليوم يفسرون معنى الوجبة الواحدة بأنها وجبة تمتد من الظهر إلى غسق الليل ، فامتلأت مخازن مؤنهم بكل ما لذ وطاب ، وكثيرا ما كانوا يقدمون الذبائح كاملة لضيوفهم ، وملثوا بطونهم باللحوم السمينة النادرة ، وتفننوا فى ابتكار أنواع المشهيات والحلوى ، وامتلأ البلاط الفارسي بالغانيات من اليهود اللائى كن يقدمن أنفسهن على مذبح الشهوة لتمكين اليهود من تحريك ملوك الفرس فى اتجاه مصالحهم ومآربهم .

وبدأت الشعلة الروحية التي أوقدها زرادشت تخبو في صدور الفرس، وتفشى بين سواد الشعب الفساد، وبدا أن فارس بدأت تنتحر من الداخل وأن الله سيذهب هؤلاء الأقوام ليأتي بأقوام آخرين يحملون الشعلة الروحية إلى حين، ويدفعون ركب الحضارة خطوات على الطريق: « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا »(١).

وقد يعجب بعض القراء من أنى تعاملت مع زرادشت على أنه رسول كريم ولهم عذرهم ، فقد كان بعض المشتغلين بالدين يعتقدون واهمين أن الله خص الشعوب السامية بالرسالة والنبوة ، وهذا الزعم يدحضه القرآن الكريم :

« ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين »(١) ، « ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضى بينهم

<sup>(</sup>١) النحل ٣٦

بالقسط وهم لا يُظلمون الأ<sup>(۱)</sup> ، « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير الأ<sup>(۲)</sup> وبناء على ما يقرره القرآن الكريم فليس هناك من سبب يحول بين أن يصطفى الله زرادشت لرسالته ، فالله يصطفى من يشاء من الملائكة ومن الناس لرسالته .

وعلى ذلك فالعبرة بجوهر الدعوة التى كان يدعو إليها زرادشت ، إنه كان يذعو إلى عبادة الله وحده خالق الكون والناس ورب الكون والناس رب العالمين ، وإنها دعوة كل الرسل والأنبياء من قبله ومن بعده .

وفرض على المؤمنين شهادة أن لا إله إلا أهورا مزدا إله النور العظيم ، والصلوات الخمس ، والتقوى ، والصدقة ، وحرم الربا ، وقال إن الكفر رأس الحطايا كلها ، وحرم عبادة الأصنام والأوثان وإقامة الهياكل ، ووعد المؤمنين بجنات عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ، وقال بالوعيد وإن جهنم مثوى للكافرين .

و لم يقل إن الله تجلى له بل قال كما قال الرسل والأنبياء إن الله كان يكلمه وحيا ، وأن « فاهومانا » أى كبير الملائكة هو الذى كان ينقل إليه أوامر الله كما قال الرسل والأنبياء من قبله ومن بعده أن جبريل الأمين كان الرسول بين الله ورسله وأنبيائه .

إن دعوة زرادشت دعوة إلى الوحدانية الخالصة وإنها من نفس النبع الذى جاءت به كل الرسالات السماوية ، فإن كان ( الأبستاق ) كتابه الكريم قد غص بالرقى والتعاويذ والوثنيات فقد أضاف ذلك المجوس من بعده ، وقد اعتوره التبديل الذى قاست منه التوراة أيام أن أعاد أحبار اليهود كتابتها فى أيام

المنفى ، وقد فطن المؤمنون بالتوراة فى أيامنا هذه إلى ما فى التوراة مما يتنافى مع جلال الرسالات فطالبوا برفع نشيد الإنشاد الذى ينسب إلى سليمان الحكيم من الكتاب المقدس ، ويا حبذا لو قام المؤمنون برسالة زرادشت بتنقية و الأبستاق » مما فيه من الزيف عوضا عن عبادة النار والتراب والأرض والماء وتقديسها ، وعرض موتاهم فى « أبراج الصمت » للطيور الجارحة كيلا تدنس العناصر المقدسة بدفنها فى الأرض أو حرقها فى الهواء .

خمدت الجذوة الروحية التي أشعلها زرادشت في نفوس الفرس فراحت فارس الأخمينيين تترنح من الخمر والفسق والمجون تنتظر مصيرها المحتوم .

وقام فى اليونان فلاسفة يدعون إلى توحيد الله ونبذ الأرباب المختلفين وإلى مكارم الأخلاق وإقامه المدن الفاضلة ، وقد كان الإسكندر أول مؤمن من ذوى السلطان فى جمهورية أفلاطون فقام يغزو العالم ليحقق حلم الحكومة العالمية .

اجتاز الإسكندر مضيق الدردنيل دون أن يلقى مقاومة ، وحاول الجيش الفارسى أن يصد جيش الإسكندر عند نهر غرانيقوس ولكن تلك المحاولة انتهت بانكسار الجيش الذى نخر فيه سوس الفساد ، واتجه الإسكندر جنوبا وشرقا يخضع بعض البلدان وعاد والتقى جيش الإسكندر وجيش دارا الثالث عند إسوس ، وانتصر الجيش الذى كانت قلوب قواده عامرة بالإيمان ، انتصر الإسكندر على دارا انتصارا مؤزرا ففر دارا من الميدان فرار الأنذال .

وراح دارا يجمع فلول جيشه ويغرى الجنود المرتزقة بالمال أن تحارب معه ، والتقى الجمعان عند كواكميلا واستطاع الإسكندر أن يقضى على جيش دارا في يوم واحد وأن يطعن دولة الأخمينيين الطعنة الأخيرة . ﴿ وما كان ربك

ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون (١).

وانتشرت فتوح الإسكندر شرقا وغربا وشمالا وجنوبا ، ولاح أن الدولة العالمية التى كان يحلم بها وشيكة التحقيق ، ولكن الإسكندر مات وهو في طريق عودته من الهند إلى بابل ، ومات بموته حلم الفلاسفة في إقامة جمهورية المدينة الفاضلة .

وقسمت دولة الإسكندر بين قواده ، فقد كانت النفحة الروحية التي يبعثها نفخها الفلاسفة في أرواح المريدين أوهن من تلك النفحة الروحية التي يبعثها الدين في نفوس معتنقيه . ولم تطل تلك النهضة الروحية أكثر من عمر الإسكندر ، وارتدت البشرية إلى جمود الكهان ومجوس الفرس ووثنية النبط وأرباب اليونان في جبل أوليمب وآلهة المصريين من عجول وتيوس وقطط وثعابين . وراحت الحضارة تترقب قيام رسول كريم يخرجها من ظلمات المادية الطاغية إلى رحابة الروح .

وقامت فى روما دولة الرومان وقد ارتكزت فى نشأتها على دعامة الدين ، وانتشرت فى الأرض تقضى على اليونان واليهود والنبط والمصريين والفرس ، وعلى مر الأيام ساد الظلم فى الأرض واستعبد الإنسان ونشر الرومان الفسق واللواط فى البلاد التى خضعت لهم ، وغرقت الحضارة فى ظلمات المادة ، ومن خلال ذلك الليل السرمدى أشرق نور السيد المسيح .

كانت المادية طاغية فكانت رسالة السيد المسيح روحية خالصة ليحدث التعادل بين المادة والروح ، فالنفحة الروحية ملح البشرية لا تصلح إلا بها ،

<sup>(</sup>۱) هود ۱۷۷

وراح السيد المسيح يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وإلى التوبة: « توبوا فقد اقترب الملكوت » وقال لهم إن الملكوت هو كلام الله على الأرض ، وراح يبشر برسول يأتى من بعده اسمه « البارقليط » .

وقد اختلف المسلمون والمسيحيون في ترجمة « بارقليط » وقد ترجمت جمعية التوراة الأمريكية هذه الكلمة « بالمعزى » وترجمها علماء المسلمين منذ آماد بعيدة « بأحمد »، وقد جاء في كتاب « محمد رسول الله في بشارات الأنبياء » للأستاذ محمد عبد القادر الهاشمي الأفغانستاني بارقليط = كنسلانتر في اللاتينية ، وباركلتس في الرومية ، وبارقليط وباركلي توسي وبيركلي توسي في الرومية ، وفارقليط في السريانية ، وبارقليطون في اليونانية ، وبارقلوطون أصل اليونانية ، وخلص إلى أن اللفظ في السريانية واليونانية بمعنى أحمد ومحمد ومحمد ومحمد .

وقال أحد النقاد المسيحيين الأفاضل عندما كان ينقد كتابى ( المسيح عيسى بن مريم »: إنه رجع إلى القاموس اليوناني وبحث عن معنسى ( براقليط » فوجد أنها تعنى من يدافع عن آخر يوم الدينونة ، ومن يشفع لآخر يوم الدينونة ، و لم يقل سيادته باختصار ( الشفيع » .

« وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إنى رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدى من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدى اسمه أحمد ،(٢) .

ورفع السيد المسيح من الأرض بعد أن بذر فيها بذرة روحية قوية قادرة على أن تطور البشرية وتدفعها أشواطا في طريق رقيها ، واستمر قياصرة روما

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱۷ (۲) الصف ۳

فى غزو سورية ومملكة النبط وإسرائيل وأرض اليهودية ، ونجح الرومان فى إزالة إسرائيل والقضاء على النبط بيناكان الدين الذى جاءهم من سورية يغزو قلوب الرومان .

واعتنق الرومان ذلك الدين الذى دعاهم إليه بولص ، وكان مزيجا من الدين والفلسفة وأساطير الأولين . وانقسم أتباع ذلك الدين إلى طوائف وشيع وانقلبت الوحدانية الرائعة التي جاءبها السيد المسيح \_ كا قال و ول ديورنت » في كتابه قصة الحضارة \_ لدى عامة الشعب شركا ؛ وطال على الناس العهد فقست قلوبهم وعبدوا ما كان يعبد آباؤهم قبل أن يهتدوا إلى الدين القويم .

وانتعشت مرة أخرى ديانة زرادشت فى فارس فقامت على أكتافها دولة الساسانيين التى راحت تناوئ الرومان ، وقامت بين فارس وروما حروب ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض .

وكانت مكة فى ذلك الوقت منارة التوحيد ، ظلت على دين إبراهيم الخليل ولكن المكيين قد جلبوا أصنام الشعوب التي كانوا يتاجرون معها ووضعوها في جوف الكعبة وقالوا إنها بنات الله وإنهن يشفعن إليه ، وبذلك سادت الجاهلية في الأرض .

وظهر الفساد في البر والبحر، وجثم الظلم على أنفاس الناس، وبدا أن العالم في حاجة إلى انتفاضة روحية وإلى أسوة حسنة تحتقر المادية التي أصبحت إلى العالم، فبعث الله رسوله محمدا عَيْنَة يدعو الناس كافة إلى الإسلام وأنزل عليه قرآنه ليكون نبراسا للناس إلى يوم الدين.

وانتصر الإسلام بفضل النفحة الروحية التي عمرت بها أفئدة المؤمنين على

الفرس والرومان . « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون »(١) « تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا »(٢) .

واستمر ركب التاريخ فى سيره ، تقوم الدول بانتفاضات روحية وتموت الدول بالإغراق فى المادة والترف والفسق والفجور . تلك سنة الله فى خلقه ولن تجد لسنة الله تبديلا .

وقبل أن أختتم هذا التذييل أحب أن أشير مرة أخرى إلى الصعوبة التي يعانيها كاتب تاريخ هذه الحقبات ، في معرفة الأسماء العربية الصخيحة لملوك الدول التي تتصارع على مسرح الحياة لتكوين مادة قصة الحضارة ، وقد قاسيت كثيرا لمعرفة أسماء ملوك النبط ، فقد ذكر الدكتور جواد على في كتابه «العرب قبل الإسلام ـــ الجزء الثالث » أن زعيم العرب الذي ورد اسمه في التوراة لما نشبت العداوة بين النبط والمكابيين هو ملك النبط « الحارث التوراة لما نشبت العداوة بين النبط والمكابيين هو ملك النبط « الحارث » أو « حارثة » الأول ، وقد سمى باسم الحارث الثاني والثالث والرابع . وقد وجدت أن ابن خلدون يدعوه « هرثمة » بينها يدعوه « يوسيفوس » هريمة ، وقد طاف بذهني أن هريمة قد يكون في الأصل خزيمة وكدت أركن إلى هذا الظن ولكني رأيت أن آخذ بما قاله ابن خلدون فأطلقت اسم هرثمة على ملوك النبط الذين أطلق عليهم الدكتور جواد على « الحارث أو حارثة » الأول والثاني والثالث والرابع .

وقد اختلف الإخباريون العرب في قريش فقال فريق منهم: قريش هم بنو النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي، دون بني كنانة ومن فوقه.

وقال فريق : إن قريشا بنو فهر بن مالك بن النضر ، فكل من لم يلده فهو

ليس بقرشي .

وقد أخذت بالقول الأول لأنه أصح وأثبت ، فقد روى عن النبي عَلَيْكُم أنه قال : « أنا ولد النضر بن كنانة ، لا تقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا ».

وقيل إن التقريش هو الاكتساب، وتقرشوا تجمعوا ، وقد أخذت بالقول القائل إن النضر قد جمع العدنانيين في الحرم بعد أن كانوا متفرقين في الأرض ، ولعل ذلك حدث بعد أن هزم الرومان النبط وفر النبط من اضطهاد الذين استبدوا بهم وقيدوا حرياتهم .

ورأى أن تاريخ هذه الحقبة لن يتضع قبل أن يميط الباحثون اللثام عن وجه حضارة النبط ، وأن القليل الذى اكتشف في البتراء قد كشف عن حقائق كانت مغمورة في الأساطير ، فقد كان الإخباريون يقولون : كانت هناك صخرة يلت عليها السويق للحجاج رجل من ثقيف وكانت تسمى صخرة اللات (أى الذى يلت العجين ) فلما مات هذا الرجل قال لهم عمرو بن لحى : إنه لم يمت ولكن دخل في الصخرة ، وأمرهم بعبادتها وأن يبنو عليها بيتا يسمى اللات .

أما الآن فقد عرف أن اللات كانت الإيلات وكانت تعبد في أرض النبط على أنها زوجة الإله « الإيل »، وقد نطقت الليلات ثم اللات ، وكان يرمز إليها بالشمس ، ويوم يكتشف تاريخ النبط وهم أصل القرشيين كما قال ابن عباس : « نحن معاشر قريش من النبط » سنعرف الكثير عن نشأة لغة القرآن وعن عادات القوم وآلهتهم عوضا عن الأساطير التي تفيض بها كتب الإخباريين والمؤرخين العرب .

القاهرة في : ١٩٦٦/١٠/١٢

## المراجع

القرآن الكريم الكتاب المقدس صحيح البخارى تاريخ الأمم والملوك للطيري للحافظ أبي الطيب الفاسي شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام تأليف أرنولد توينبي مختصر دراسة للتاريخ ترجمة فؤاد محمد شبل تأليف ول ديورانت قصة الحضارة ترجمة محمد بدران الدكتور جوادعلي تاريخ العرب قبل الإسلام زرادشت الحكم · حامد عبد القادر عمد رسول الله في بشارات الأنبياء تأليف محمد عبد الغفار الهاشمي محمد عبد الغفار الهاشمي محمد عبد الغفار الهاشمي محمد عبد في التوراة والإنجيل والقرآن إبراهيم الحليل أحمد السيرة النبوية لابن هشام بلوغ الأرب للألوسي البغدادي عيون الأخبار لابن قتيبة حياة المسيح لعباس محمود العقاد

The Jew of Tarsus.

Hugh J. Schonfield.

The Jewish Background of the Christian Liturgy,

Oesterley.

From Jesus to Paul,

Klausner..

## محمد رسول الله والذين معه

|             | F                                         |
|-------------|-------------------------------------------|
| أكتوبر ١٩٦٥ | ١ إبراهيم أبو الأنبياء                    |
| مارس ۱۹۳۹   | ٢ هاجر المصرية أم العرب                   |
| سبتمبر ١٩٦٦ | ٣ ـــ بنو إسماعيل                         |
| فبراير ١٩٦٧ | ٤ ــــ العدنانيون                         |
| مايو ١٩٦٧   | ہ ـــقریش                                 |
| يوليو ١٩٦٧  | ٦ مولد الرسول                             |
| أكتوبر ١٩٦٧ | ٧ ـــ اليتيم                              |
| ینایر ۱۹۲۸  | <ul> <li>٨ ـــ خديجة بنت خويلد</li> </ul> |
| مارس ۱۹۲۸   | ٩ ـــ دعوة إبراهيم                        |
| يونية ١٩٦٨  | ١٠ _ عام الحزن                            |
| سبتمبر ۱۹۲۸ | ١١ ـــ الهجرة                             |
| نوفمبر ۱۹۶۸ | ۱۲ ـــ غزوة بدر                           |
| يناير ١٩٦٩  | ١٣ ـــ غزوة أحد                           |
| مايو ١٩٦٩   | ١٤ ـــ غزوة الخندق                        |
| يونية ١٩٦٩  | ١٥ _ صلح الحديبية                         |
| نوفمبر ١٩٦٩ | ١٦ ــ فتح مكة                             |
| فبراير ۱۹۷۰ | ۱۷ ـــ غزوة تبوك                          |
| مايو ۱۹۷۰   | ۱۸ ـــ عام الوفود                         |
| نوفمبر ۱۹۷۰ | ١٩ حجة الوداع                             |
| دیسمبر ۱۹۷۰ | ٢٠ ـــ وفاة الرسول                        |
|             |                                           |

رقم الإيداع ٢١٩١ الترقيم الدولي × ــ ٢١٧ ــ ٣١٦ ــ ٩٧٧